# قَصيدَة

# حِرْزِ الْأَمَانِي ، وَوَجْه التَّهَانِي

( الشَّاطِبِيَّة فِي الْقِرَاءَاتِ السَّبْع)

مِنْ نَظْمِ الْإِمَامِ الْمُقْرِئِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ فِيرُّه الشَّاطِبِيِّ ، رَحِمَهُ اللَّه أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ فِيرُّه الشَّاطِبِيِّ ، رَحِمَهُ اللَّه (ت ٩٠هه)

مَعَ الضَّبْطِ الْمُلَوَّنِ، وَالتَّقْطِيعِ الْعَرُوضِيّ

ضَبْط وَتَحْقِيق خادمِ القرآنِ الشريف د . أشرف محمَّد فؤاد طلعت

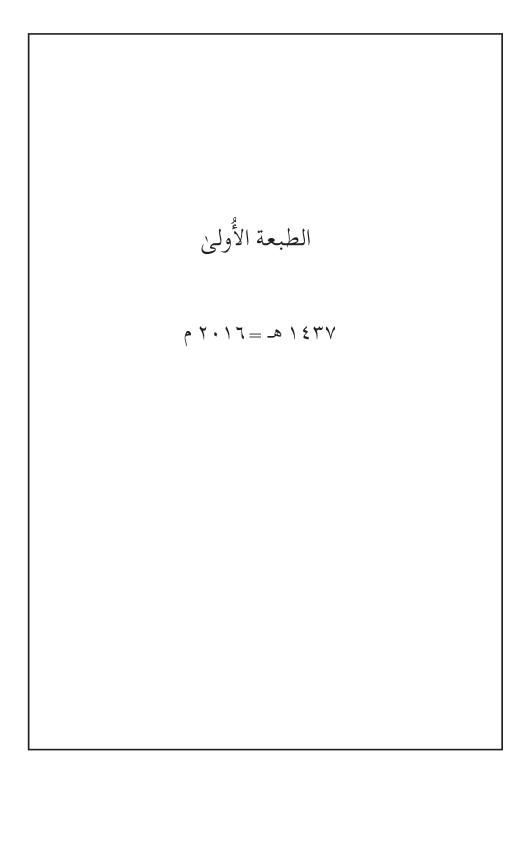

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١ \_ بَدَأْتُ بِ: «بِسْم اللَّهِ» فِي النَّظْم أَوَّلًا تَبَارَكَ رَحْمَاناً رَحيماً وَمَوْئلًا ٢ \_ وَثَنَّيْتُ: صَلَّى اللَّهُ رَبِّي عَلَى الرِّضَا مُحَمَّدِ إِلْمُهْدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلًا تَلَاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ بِالْخَيْرِ وُبَّلَا ٣ ـ وَعَتْرَته عَ ثُمَّ الصَّحَابَة ثُمَّ مَنْ وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءاً به م أَجْذَمُ الْعَلَا ٤ \_ وَتُلَّتْتُ : أَنَّ الْحَمْدَ للَّه دَائماً فَجَاهِدْ به عبلَ الْعدَا مُتَحَبّلًا ه \_ وَبَعْدُ : فَحَبْلُ اللَّه فينَا كتَابُهُ جَديداً مُوَاليه عَلَى الْجدّ مُقْبلًا ٦ \_ وَأَخْلَقْ به ع إِذْ لَيْسَ يُخْلَقُ جدَّةً كَالْاتْرُجّ حَالَيْهِ مُرِيحاً وَمُوكِلَا ٧ \_ وَقَارِئُهُ الْمَرْضِيُّ قَرَّ مِثَالُهُ وَيَمَّمَهُ وَ ظُلُّ الرَّزَانَة قَنْقَلَا ٨ ـ هُوَ الْمُرْتَضَىٰ أُمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً ٩ \_ هُوَ الْحُرُّ إِنْ كَانَ الْحَرِيَّ حَوَارياً لَهُ و بتَحَرّيه إلَىٰ أَنْ تَنَبَّلا ١٠ \_ وَإِنَّ كَتَابَ اللَّه أَوْثَقُ شَافِع وَأَغْنَىٰ غَنَاءِ وَاهباً مُتَفَضَّلا وَتَرْدَادُهُ و يَزْدَادُ فيه تَجَمُّلا ١١ ـ وَخَيْرُ جَليسِ لَا يُمَلُّ حَديثُهُ ١٢ \_ وَحَيْثُ الْفَتَىٰ يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِه مِنَ الْقَبْرِ يَلْقَاهُ مِنا مُتَهَلَّلَا ١٣ \_ هُنَالَكَ يَهْنيه \_ مَقيلاً وَرَوْضَةً وَمَنْ أَجْله \_ في ذِرْوَة الْعزّ يُجْتَلَىٰ وَأَجْدرْ به م سُؤلاً إِلَيْه مُوَصَّلا مُجلّاً لَهُ وفي كُلّ حَالٍ مُبَجّلًا مَلَابِسُ أَنْوَارٍ مِنَ التَّاجِ وَالْحُلَىٰ أُوْلَائِكَ أَهْلُ اللَّه وَالصَّفْوَةُ الْمَلَا حُلَاهُمْ بِهَا جَاءَ الْقُرَانُ مُفَصَّلَا وَبِعْ نَفْسَكَ الدُّنْيَا بِأَنْفَاسِهَا الْعُلَا لَنَا نَقَلُوا الْقُرْآنَ عَذْباً وَسَلْسَلَا سَمَاءَ الْعُلَا وَالْعَدْلِ زُهْراً وَكُمَّلَا سَوَادَ الدُّجَي حَتَّىٰ تَفَرَّقَ وَانْجَلَىٰ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَثَّلًا وَلَيْسَ عَلَىٰ قُرْآنه مُتَأْكَلًا فَذَاكَ الَّذي اخْتَارَ الْمَدينَةَ مَنْزِلَا بصُحْبَته الْمَجْدَ الرَّفيعَ تَأَثَّلَا هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ كَاثِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلَىٰ

١٤ ـ يُنَاشِدُ فِي إِرْضَائِهِ عَلَيبِهِ ١٥ \_ فَيَا أَيُّهَا الْقَارِي به ع مُتَمَسَّكًا ١٦ \_ هَنيئاً مَريئاً وَالدَاكَ عَلَيْهِمَا ١٧ \_ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالنَّجْلِ عِنْدَ جَزَائِه ١٨ - أُوْلُو الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالصَّبْرِ وَالتُّقَىٰ ١٩ \_ عَلَيْكَ بِهَا مَا عَشْتَ فَيِهَا مُنَافِساً ٢٠ \_ جَزَى اللَّهُ بِالْخَيْرَاتِ عَنَّا أَئمَّةً ٢١ \_ فَمنْهُمْ بُدُورٌ سَبْعَةٌ قَدْ تَوَسَّطَتْ ٢٢ \_ لَهَا شُهُبُ عَنْهَا اسْتَنَارَتْ فَنَوَّرَتْ ٢٣ \_ وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحداً بَعْدَ وَاحدِ ٢٤ \_ تَخَيَّرَهُمْ نُقَّادُهُمْ صُلَّ بَارع ٢٥ \_ فَأُمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ ٢٦ \_ وَقَالُونُ عيسَىٰ ثُمَّ عُثْمَانُ وَرْشُهُمْ ٢٧ \_ وَمَكَّةُ عَبْدُ اللَّه فيهَا مُقَامُهُ

٢٨ - رَوَىٰ أَحْمَدُ الْبَزِّي لَهُ, وَمُحَمَّدُ \_عَلَىٰ سَنَد\_وَهُوَ الْمُلَقَّبُ قُنْبُلَا أَبُوعَمْرِو إِلْبَصْرِي فَوَالِدُهُ الْعَلَا ٢٩ \_ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَارِنيُّ صَريحُهُمْ فَأَصْبَحَ بِالْعَذْبِ الْفُرَاتِ مُعَلَّلًا ٣٠ \_ أَفَاضَ عَلَىٰ يَحْيَى الْيَزيديِّ سَيْبَهُ شُعَيْبٍ هُوَ السُّوسِيُّ عَنْهُ تَقَبَّلَا ٣١ ـ أَبُو عُمَرَ الدُّوري وَصَالحُهُمْ أَبُو فَتلْكَ بِعَبْدِ اللَّهِ طَابَتْ مُحَلَّلًا ٣٢ \_ وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُ ابْنِ عَامِرٍ لِذَكْوَانَ \_ بِالْإِسْنَاد عَنْهُ تَنَقَّلَا ٣٣ \_ هِشَامٌ وَعَبْدُ اللَّهِ \_ وَهُوَ انْتِسَابُهُ أَذَاعُوا فَقَدْ ضَاعَتْ شَذاً وَقَرَنْفُلَا ٣٤ \_ وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَشُعْبَةُ رَاوِيهِ الْمُبَرِّزُ أَفْضَلا ٣٥ \_ فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ \_ وَعَاصِمٌ اسْمُهُ \_ ٣٦ \_ وَذَاكَ ابْنُ عَيَّاشِ أَبُوبَكْرٍ الرَّضَا وَحَفْصٌ وَبِالْإِتْقَانِ كَانَ مُفَضَّلَا إِمَاماً صَبُوراً للْقُرَان مُرَتّلًا ٣٧ \_ وَحَمْزَةُ مَا أَزْكَاهُ مِنْ مُتَوَرِّع رَوَاهُ سُلَيْمٌ مُتْقَناً وَمُحَصَّلا ٣٨ ـ رَوَىٰ خَلَفٌ عَنْهُ وَخَلَّادٌ والَّذِي لِمَا كَانَ فِي الْإِحْرَامِ فِيهِ تَسَرْبَلَا ٣٩ \_ وَأُمَّا عَلِيٌّ فَالْكِسَائِيُّ نَعْتُهُ وَحَفْصٌ هُوَ الدُّورِي وَفِي الذِّكْرِ قَدْ خَلَا ٤٠ \_ رَوَىٰ لَيْثُهُمْ عَنْهُ وَأَبُوالْحَارِثِ الرِّضَا ٤١ ـ أَبُو عَمْرِهِمْ وَالْيَحْصَبِيُّ ابْنُ عَامِرٍ صَرِيحٌ وَبَاقِيهِمْ أَحَاطَ بِهِ الْوَلَا

وَلَا طَارِقُ يُخْشَىٰ بِهَا مُتَمَحَّلًا ٤٢ ـ لَهُمْ طُرُقُ يَهْدي بِهَا كُلُّ طَارِقِ **ب** قالون ٢٢ \_ وَهُنَّ اللَّوَاتِي للْمُوَاتِي نَصَبْتُهَا مَنَاصِبَ فَانْصَبْ في نصَابِكَ مُفْضلًا ٤٤ \_ وَهَا أَنَاْ ذَا أَسْعَىٰ لَعَلَّ حُرُوفَهُمْ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِي مُسَهَّلًا د ابن کثیر هـ البزّي ٥٥ \_ جَعَلْتُ «أَبَا جَادِ» عَلَىٰ كُلِّ قَارِئِ دَليلاً عَلَى الْمَنْظُومِ أَوَّلَ أَوَّلَا ز قنبل ح الوعمرو المجارة على المُحرَّفَ أُسْمِي رِجَالَهُ مَتَىٰ تَنْقَضِي آتِيكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا ط الدوريّ مَنِينِ وَباللَّفْظ أَسْتَغْنِي عَنِ الْقَيْدِ إِنْ جَلَا ٤٧ \_ سوَىٰ أَحْرُفِ لَا ريبَةٌ في اتَّصَالهَا *ي* السوسيّ ا الله عَارِضِ وَرُبَّ مَكَانِ كَرَّرَ الْحَرْفَ قَبْلَهَا لَمَا عَارِضِ وَالْأَمْرُ لَيْسَ مُهَوَّلًا اللهُ عَارِضِ وَالْأَمْرُ لَيْسَ مُهَوَّلًا اِثَا ٤٩ ـ وَمِنْهُنَّ لِلْكُوفِيِّ ثَاءٌ مُثَلَّثُ ، وَسِتَّتُهُمْ بِالْخَاءِ لَيْسَ بأَغْفَلَا ل هشام م ابن ذکوان ٥٠ \_ عَنَيْتُ الْأُلَىٰ أَتْبَتُّهُمْ بَعْدَ نَافِعِ ، وَكُوفٍ وَشَامِ ذَالُهُمْ لَيْسَ مُغْفَلَا ، ن عاصم ٥١ \_ وَكُوفٍ مَعَ الْمَكِّيّ بِالظَّاءِ مُعْجَماً ، وَكُوفٍ وَبَصْرٍ غَيْنُهُمْ لَيْسَ مُهْمَلًا ، ٥٢ \_ وَذُو النَّقْطِ شِينٌ لِلْكِسَائِي وَحَمْزَةٍ ، وَقُلْ فِيهِمَا مَعْ شُعْبَةٍ: صُحْبَةٌ تَلا ، ٥٣ \_ صِحَابٌ: هُمَا مَعْ حَفْصِهِمْ ، عَمَّ: نَافِعٌ وَشَامِ ، سَمَا : فِي نَافِعِ وَفَتَى الْعَلَا الْكُسَائِيَ ٤٥ \_ وَمَكِّ ، وَحَقُّ : فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ قُلْ ، وَقُلْ فِيهِمَا وَالْيَحْصَبِي : نَفَرٌ حَلَا ، س أبوالحارث ٥٥ \_ وَحِرْمِيٌ ; الْمَكِّيُ فِيهِ وَنَافِعٌ ، وَحِصْنُ : عَنِ الْكُوفِي وَنَافِعِهِمْ عَلا ، <del>ت</del> الدوريّ

\_ ~ \_

ث : الكوفيون إلَّا نافعاً الكوفيون وابنعامر وابن كثير الكوفيون والكسائيّ و صُحْبَة : حمزة حمزة والكسائي نافع وابنعامر ابن كثير وأبوعمرو \_ نافع وابن كثير ر ر حصْن : الكوفيون

فَكُنْ عِنْدَ شَرْطِي وَاقْضِ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا غَنيٌّ فَزَاحمْ بِالذَّكَاءِ لتَفْضُلَا وَهَمْ زِ وَنَقْلٍ وَاخْتِلَاسٍ تَحَصَّلَا وَجَمْع وَتَنْوِينِ وَتَحْرِيكٍ الْمُملَا هُوَ الْفَتْحُ ، وَالْإِسْكَانُ آخَاهُ مَنْزِلَا وَكُسْرِ، وَبَيْنَ النَّصْبِ وَالْخَفْضِ مُنْزِلًا فَغَيْرُهُمُ وَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ أَقْبَلَا عَلَىٰ لَفْظِهَا أَطْلَقْتُ مَنْ قَيَّدَ الْعُلَا رَمَزْتُ بِهِ عِ فِي الْجَمْعِ إِذْ لَيْسَ مُشْكِلًا به ع مُوضحاً جيداً مُعَمّاً وَمُخْوَلا فَلا بُدَّ أَنْ يُسْمَىٰ فَيُدْرَىٰ وَيُعْقَلَا وَصُغْتُ بِهَا مَا سَاغَ عَذْباً مُسَلْسَلًا فَأَجْنَتْ \_ بِعَوْنِ اللَّهِ \_ مِنْهُ مُؤَمَّلًا فَلَفَّتْ حَيَاءً وَجْهَهَا أَنْ تُفَضَّلَا

٥٦ - وَمَهْمَا أَتَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ كَلْمَةُ ٥٧ \_ وَمَا كَانَ ذَا ضِدٍّ فَإِنِّي بِضِدِّهِ ٥٨ \_ كَمَدٍّ وَإِثْبَاتٍ وَفَتْحِ وَمُدْغَمِ ٥٩ \_ وَجَرْم وَتَذْكِيرٍ وَغَيْبٍ وَخِفَّةٍ ٦٠ \_ وَحَيْثُ جَرَى التَّحْرِيكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ ٦١ - وَآخَيْتُ بَيْنَ النُّونِ وَالْيَا ، وَفَتْحِهِمْ ٦٢ \_ وَحَيْثُ أَقُولُ : الضَّمُّ وَالرَّفْعُ سَاكتاً ٦٣ - وَفِي الرَّفْع وَالتَّذْكِيرِ وَالْغَيْبِ جُمْلَةٌ ٦٤ - وَقُبْلَ وَبَعْدَ الْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا ٥٠ \_ وَسَوْفَ أُسَمِّي حَيثُ يَسْمَحُ نَظْمُهُ ٦٦ \_ وَمَنْ كَانَ ذَا بَابِ لَهُ، فيه مَذْهَبُّ ٧٧ ـ أَهَلَّتْ فَلَبَّتْهَا الْمَعَانِي لُبَابُهَا ٦٨ \_ وَفِي يُسْرِهَا «التَّيْسِيرُ» رُمْتُ اخْتِصَارَهُ ٦٩ \_ وَأَلْفَافُهَا زَادَتْ بِنَشْرِ فَوَائد

وَوَجْهَ التَّهَاني » فَاهْنه م مُتَقَبَّلًا أُعذْني منَ التَّسْميع قَوْلاً وَمَفْعَلَا أَجرْني فَلَا أَجْري بجَوْرٍ فَأَخْطَلَا وَإِنْ عَثَرَتْ فَهُوَ الْأَمُونُ تَحَمُّلًا لِإِخْوَتِهِ الْمِرْآةُ ذُو النُّورِ مِكْحَلاً.: يُنَادَىٰ عَلَيْه كَاسِدَ السُّوق \_ أَجْملًا بالاغْضَاء وَالْحُسْنَىٰ وَإِنْ كَانَ هَلْهَلَا وَالْاخْرَى اجْتَهَادُ رَامَ صَوْباً فَأَمْحَلا منَ الْحلْم وَلْيُصْلحْهُ مَنْ جَادَ مَقْوَلًا لَطَاحَ الْأَنَامُ الْكُلُّ فِي الْخُلْف وَالْقلَىٰ تُحَضَّرْ حِظَارَ الْقُدْسِ أَنْقَى مُغَسَّلًا كَقَبْضِ عَلَىٰ جَمْرِ فَتَنْجُو مِنَ الْبَلَا سَحَائِبُهَا بِالدَّمْعِ دِيماً وَهُطَّلَا فَيَا ضَيْعَةَ الْأَعْمَارِ تَمْشي سَبَهْلَلا

٧٠ \_ وَسَمَّيْتُهَا: «حرْزَ الْأَمَانِي \_ تَيَمُّناً \_ ٧١ \_ وَنَادَيْتُ : أَلَلَّاهُمَّ يَا خَيْرَ سَامِع ٧٢ \_ إِلَيْكَ يَدي منْكَ الْأَيَادي تَمُدُّهَا ٧٣ ـ أُمينَ وَأَمْناً للْأَمِينِ بسرِّهَا ٧٤ ـ أَقُولُ لِحُرِّ ـ وَالْمُرُوءَةُ مَرْؤُهَا ٧٥ \_ أَخي \_ أَيُّهَا الْمُجْتَازُ نَظْمي ببَابه ٧٦ ـ وَظُنَّ به ع خَيْراً وَسَامحْ نَسيجَهُ ٧٧ \_ وَسَلَّمْ لإحْدَى الْحُسْنَيَيْن: إصَابَةً ٧٨ \_ وَإِنْ كَانَ خَرْقٌ فَادَّرِكُهُ بِفَضْلَةٍ ٧٩ \_ وَقُلْ صَادقاً : لَوْلَا الْوِئَامُ وَرُوحُهُ ٨٠ \_ وَعشْ سَالماً صَدْراً وَعَنْ غيبة فغبْ ٨١ \_ وَهَاذَا زَمَانُ الصَّبْر مَنْ لَكَ بالَّتِي ٨٢ \_ وَلَوْ أَنَّ عَيْناً سَاعَدَتْ لَتَوَكَّفَتْ ٨٣ \_ وَلَكَنَّهَا عَنْ قَسْوَة الْقَلْبِ قَحْطُهَا

وَكَانَ لَهُ الْقُرْآنُ شَرْباً وَمَغْسلًا وَزَنْدُ الْأَسَىٰ يَهْتَاجُ فِي الْقَلْبِ مُشْعِلًا عَلَىٰ مَا قَضَاهُ اللَّهُ يَجْرُونَ أَفْعُلَا عَلَى الْمَجْدِ لَمْ تَلْعَقْ مِنَ الصَّبْرِ وَالْأَلَا وَمَا يَأْتَلِي في نُصْحهمْ مُتَبَدَّلًا جَمَاعَتَنَا كُلَّ الْمَكَارِهِ هُوَّلَا وَمَا لِيَ إِلَّا سِتْرُهُ, مُتَجَلَّلًا عَلَيْكَ اعْتَمَادِي ضَارِعاً مُتَوَكَّلًا

٨٤ \_ بِنَفْسِي مَنِ اسْتَهْدَىٰ إِلَى اللَّه وَحْدَهُ ٥٠ ـ وَطَابَتْ عَلَيْه أَرْضُهُ, فَتَفَتَّقَتْ بكُلِّ عَبير حينَ أَصْبَحَ مُخْضَلًا ٨٦ \_ فَطُوبَي لَهُ و وَالشَّوْقُ يَبْعَثُ هَمَّهُ ٨٧ \_ هُوَ الْمُجْتَبَىٰ يَغْدُو عَلَى النَّاسِ كُلَّهِمْ قَريباً غَريباً مُسْتَمَالاً مُؤَمَّلاً ٨٨ - يَعُدُّ جَميعَ النَّاسِ مَوْلِيً لِأَنَّهُمْ ٨٩ \_ يَرَىٰ نَفْسَهُ وَ بِالذَّمِّ أَوْلَىٰ لِأَنَّهَا ٩٠ \_ وَقَدْ قيلَ: كُنْ كَالْكَلْبِ يُقْصِيهِ أَهْلُهُ ٩١ ـ لَعَلَّ إِلَـٰهَ الْعَرْشِ يَا إِخْوَتِي يَقي ٩٢ \_ وَيَجْعَلُنَا ممَّنْ يَكُونُ كَتَابُهُ شَفِيعاً لَهُمْ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلَا ٩٣ ـ وَباللَّه حَوْلي وَاعْتَصَامي وَقُوَّتي ٩٤ \_ فَيَا رَبِّ أَنْتَ اللَّهُ حَسْبِي وَعُدَّتِي

#### بَابُ الاستعادَة

٥٥ \_ إِذَا مَا أَرَدتَّ الدُّهْرَ تَقْرَأُ فَاسْتَعذْ جَهَاراً مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللَّهِ مُسْجَلًا ٩٦ \_ عَلَىٰ مَا أَتَىٰ فِي النَّحْل يُسْراً وَإِنْ تَزِدْ لِرَبِّكَ تَنْزِيهاً فَلَسْتَ مُجَهَّلًا ٩٧ - وَقَدْ ذَكَرُوا لَفْظَ الرَّسُولِ فَلَمْ يَزِدْ وَلَوْصَحَّ هَنذَا النَّقْلُ لَمْ يُبْقِ مُجْمَلَا
 ٩٨ - وَفِيهِ مَقَالٌ فِي الْأُصُولِ فُرُوعُهُ فَلَا تَعْدُ مِنْهَا بَاسِقاً وَمُظَلِّلًا
 ٩٨ - وَفِيهِ مَقَالٌ فِي الْأُصُولِ فُرُوعُهُ فَلَا تَعْدُ مِنْهَا بَاسِقاً وَمُظَلِّلًا
 ٩٩ - وَإِخْفَاؤُهُو فَصْلٌ أَبَاهُ وُعَاتُنَا وَكَمْ مِنْ فَتَى كَالْمَهْدَوِي فِيهِ أَعْمَلًا

#### بَابُ الْبَسْمَلَة

١٠٠ وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِسُنَةٍ وَصِلْ وَاسْكُتُنْ كُلِّ جَلاَيَاهُ حَصَّلَا
١٠٠ وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَصَاحَةٌ وَصِلْ وَاسْكُتُنْ كُلِّ جَلاَيًاهُ حَصَّلَا
١٠٠ وَلَا نَصَّ كَلَّا حُبَّ وَجْهٌ ذَكَرْتُهُ وَفِيهَا خِلَاقٌ جِيدُهُ, وَاضِحُ الطُّلَىٰ ١٠٠ وَلَا نَصَ كَلَّا حُبَّ وَجْهٌ ذَكَرْتُهُ وَفِيهَا خِلَاقٌ جِيدُهُ, وَاضِحُ الطُّلَىٰ ١٠٣ وَسَكْتُهُمُ الْمُخْتَارُ دُونَ تَنَفُّسٍ وَبَعْضُهُمُ وفِي الْأَرْبَعِ الزُّهْرِ بَسْمَلَا
١٠٤ وَسَكْتُهُمُ دُونَ نَصِّ وَهْوَ فِيهِنَّ سَاكِتٌ لِحَمْزَةَ فَافْهَمْهُ وَلَيْسَ مُخَذَّلًا
١٠٥ وَمَهْمَا تَصِلْهَا فِي ابْتِدَائِكَ سُورَةً سَواهَا، وَفِي الْأَجْزَاءِ خَيَّرَ مَنْ تَلَا
١٠٠ وَمَهْمَا تَصِلْهَا مَعْ أَوَاخِرِ سُورَةً فَلَا تَقِفَنَّ الدَّهْرَ فِيها فَتَثْقُلَا

# سُورَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ بِ نِ بِ نِ

١٠٨ - وَمَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرٌ وَعِنْدَ صِّرَاطٍ وَٱلصِّرَاطِ لِ قُنْبُلَا

١٠٩ ـ بِحَيْثُ أَتَىٰ وَالصَّادَ زَاياً أَشمَّهَا لَدَىٰ خَلَفٍ وَاشْمِمْ لِخَلَّادِ اللَّوَّلَا ، ١١٠ \_ عَلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ حَمْزَةٌ وَلَدَيْهِمُ جَمِيعاً بِضَمّ الْهَاءِ وَقْفاً وَمَوْصِلًا ١١١ \_ وَصِلْ ضَمَّ مِيمِ الْجَمْعِ قَبْلَ مُحَرَّكٍ وَرَاكاً وَقَالُونٌ بِتَخْيِيرِهِ عَلاَ وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لتَكْمُلَا ١١٢ \_ وَمِنْ قَبْل هَمْزِ الْقَطْعِ صِلْهَا لِوَرْشِهِمْ ١١٣ \_ وَمِنْ دُونِ وَصْلِ ضَمُّهَا قَبْلَ سَاكِنِ لِكُلِّ وَبَعْدَ الْهَاءِ كَسْرُ فَتَى الْعَلَا ١١٤ \_ مَعَ الْكُسْرِ قَبْلَ الْهَا أَوِ الْيَاءِ سَاكِناً وَفِي الْوَصْلِ كَسْرُ الْهَاء بِالضَّمِّ شُمْلَلًا ١١٥ \_ كَمَا: بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ثُمَّ عَلَيْهِمُ ٱلْ قتالٌ وَقفْ للْكُلِّ بالْكَسْرِ مُكْملًا بَابُ الْإِدْغَامِ الْكَبير ١١٦ \_ وَدُونَكَ الاَدْغَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ فِيهِ تَحَفَّلَا ١١٧ \_ فَفي كَلْمَةٍ عَنْهُ : مَنَاسَكَكُّمُ وَمَا سَلَككُّمْ وَبَاقِي الْبَابِ لَيْسَ مُعَوَّلًا فَلَا بُدَّ منْ إِدْغَام مَا كَانَ أَوَّلَا ١١٨ \_ وَمَا كَانَ مِنْ مِثْلَيْنِ فِي كَلْمَتَيْهِمَا قُلُوبِهِمُ وَٱلْعَفْوَ وَأُمُر تَمَثَّلا ١١٩ \_ كَ: يَعْلَمُ مَا فيه ـ هُديّ وَطُبع عَّلَيْ ١٢٠ \_ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَا مُخْبِرِ أَوْ مُخَاطِبِ أَو الْمُكْتَسِي تَنْوِينَهُ وَأَوْ مُثَقَّلَا ١٢١ \_ كَ: كُنتُ تُرَاباً أَنتَ تُكُرهُ وَاسغُ عَليمٌ وَأَيْضاً تَمَّ ميقَاتُ مُثّلًا

إِذِ النُّونُ تُخْفَىٰ قَبْلَهَا لتُجَمَّلَا ١٢٢ \_ وَقَدْ أَظْهَرُوا في الْكَاف يَحُزُنكَ كُفُرُهُ ١٢٣ \_ وَعَنْدَهُمُ الْوَجْهَان في كُلّ مَوْضع تَسَمَّىٰ \_ لأَجْل الْحَذْف فيه \_ مُعَلَّلًا وَيَخُلُ لَكُمْ عَنْ عَالِم طَيِّبِ الْخَلَا ، ١٢٤ \_ كَ: يَبْتَغ مَجْزُوماً وَإِن يَكُ كَلْذَباً ١٢٥ \_ وَيَلْقَوْمِ مَا لِي ثُمَّ يَلْقَوْم مَنْ بلَا خلَافِ عَلَى الْإِدْغَام \_لَاشَكَّ \_أُرْسلَا قَليلَ حُـرُوفِ رَدَّهُۥ مَنْ تَنَبَّلَا ١٢٦ ـ وَإِظْهَارُ قَوْمٍ ءَالَ لُوطٍ لِكُونِهِ ١٢٧ \_ بإِدْغَام لَك كَّيْداً وَلَوْ حَجَّ مُظْهرٌ بإعْلَال ثَانيه ـ \_ إِذَا صَحَّ \_ لَاعْتَلَىٰ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: منْ وَاوِ ثُابْدلًا ١٢٨ \_ فَإِبْدَالُهُ و منْ هَمْزَةِ هَاءٌ فَ اصْلُهَا فَأَدْغُمْ وَمَنْ يُظْهِرْ فَبِالْمَدّ عَلَّلَا ١٢٩ \_ وَوَاوُ هُوَ الْمَضْمُومِ هَاءً كَـ : هُو وَّمَنْ ١٣٠ \_ وَيَأْتِيَ يَوْمُ لَا ذُغَمُوهُ وَنَحْوَهُ وَلَا فَرْقَ يُنْجِي مَنْ عَلَى الْمَدَّ عَوَّلَا ١٣١ \_ وَقَبْلَ يَبِسُنَ الْيَاءُ فِي ٱلَّنِي عَارِضٌ سُكُوناً أَوَ اصْلاً فَهْوَ يُظْهِرُ مُسْهِلًا

# بَابُ إِدْغَامِ الْحَرْفَيْنِ الْمُتَقَارِبَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَفِي كَلِمَتَيْنِ

١٣٢ \_ وَإِنْ كِلْمَةٌ حَرْفَانِ فِيهَا تَقَارَبَا فَإِدْغَامُهُ, لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُجْتَلَىٰ ١٣٢ \_ وَهَلِذَا إِذَا مَا قَبْلَهُ, مُتَحَرِّكٌ مُبِينٌ وَبَعْدَ الْكَافِ مِيمٌ تَخَلَّلًا ١٣٣ \_ وَهَلِذَا إِذَا مَا قَبْلَهُ, مُتَحَرِّكٌ مُبِينٌ وَبَعْدَ الْكَافِ مِيمٌ تَخَلَّلًا ١٣٣ \_ وَهِلْذَا إِذَا مَا قَبْلَهُ, وَاثَقَكُمُ وَوَخَلَقَكُمُ ، وَمِيثَلَقَكُمُ أَظْهِرْ وَنَرُزُقُكَ انْجَلَىٰ ١٣٤ \_ كَ: يَرُزُقكُمُ وَاثَقكُمُ وَاثَقكُمُ وَاثَقكُمُ اللهِالْ وَنَرُزُقُكَ انْجَلَىٰ ١٣٤ \_ كَ: يَرُزُقكُمُ وَاثَقكُمُ وَاثَقكُمُ وَالْقَلْمُ اللهِالْ وَالْقَلْمُ اللهِالْ وَالْرَقُقُكُمُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ الله

أَحَقُّ وَبِالتَّأْنِيثِ وَالْجَمْعِ أُثْقِلًا ١٣٥ \_ وَإِدْغَامُ ذي التَّحْرِيم طَلَّقَكُنَّ قُلْ ١٣٦ \_ وَمَهْمَا يَكُونَا كَلْمَتَيْنِ فَمُدْغَمٌّ أَوَائِلَ كَلْمِ الْبَيْتِ بَعْدُ عَلَى الْولَا ١٣٧ \_ شِفَا لَمْ تَضِقْ نَفْساً بَهَا رُمْ دَوا ضَن ثَوَى كَانَ ذَا حُسْن سَأَى مَنهُ قَدْ جَلَا ١٣٨ \_ إِذَا لَمْ يُنَوَّنْ أَوْ يَكُنْ تَا مُخَاطَب وَمَا لَيْسَ مَجْزُوماً وَلَا مُتَثَقِّلًا ١٣٩ \_ فَ: زُحْزِح عَّنِ ٱلنَّارِ الَّذِي حَاهُ مُدْغَمٌ وَفِي الْكَاف قَافُ وَهْوَ فِي الْقَاف أُدْخلا ١٤٠ \_ خَلَق كُلَّ شَيْءِ لَك قُصُوراً وَأُظْهِراً إِذَا سَكَنَ الْحَرْفُ الَّذي قَبْلُ أُقْبِلًا ١٤١ \_ وَفِي ذِي ٱلْمَعَارِجِ تَّعْرُجُ الْجِيمُ مُدْغَمُّ وَمِنْ قَبْلُ أَخْرَجِ شَّطْءُهُ, قَدْ تَثَقَّلَا ١٤٢ \_ وَعِنْدَ سَبِيلاً شِينُ ذِي ٱلْعَرْشِ مُدْغَمٌ وَضَادَ لَبَعْض شَأْنهم مُدْغَما تَلا ١٤٣ \_ وَفِي زُوَّجَتُ سِينُ ٱلنُّفُوسُ وَمُدْغَمٌ لَهُ ٱلرَّأَسُ شَيْباً باخْتلاف تَوَصَّلا ١٤٤ \_ وَللدَّال كلْمٌ : تُرْبُ سَهْل ذَٰكَا شَذًا ضَّفَا ثُمَّ زُهدٌ صَدْقُهُ، ظَّاهرٌ جَلا بِحَرْفٍ بِغَيْرِ التَّاءِ فَاعْلَمْهُ وَاعْمَلا ١٤٥ \_ وَلَمْ تُدَّغُمْ مَفْتُوحَةً بَعْدَ سَاكن ١٤٦ \_ وَفِي عَشْرِهَا وَالطَّاء تُدْغَمُ تَاؤُهَا وَفِي أَحْرُفِ وَجْهَان عَنْهُ تَهَلَّلًا ١٤٧ \_ فَمَعْ حُمّلُواْ ٱلتَّوْرَلةَ ثُمَّ: ٱلزَّكَوةَ قُلْ وَقُلْ: ءَات ذَا ٱلْد وَلْتَأْت طَآبِفَةُ عَلَا ١٤٨ - وَفِي جِئْتِ شَيْئاً أَظْهَرُوا لِخِطَابِهِ وَنُقْصَانِهِ وَالْكَسْرُ الادْغَامَ سَهَّلًا ا ١٥٥ وَفِي خَمْسَةٍ وَهْيَ الْأَوَائِلُ وَأَظْهِرَا فِي الصَّادِ ثُمَّ السِّينِ ذَالٌ تَدَخَّلا اللهِ مِرَاءٌ وَهْيَ فِي الرَّا وَأَظْهِرَا إِذَا انْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكَّنِ مُنْزَلاً ١٥٠ وَفِي اللَّامِ رَاءٌ وَهْيَ فِي الرَّا وَأَظْهِرَا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ سِوَىٰ نَحْنُ مُسْجَلا اللهِ مَا اللَّهِ مَنْ قَبْلِ بَائِهَا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ سَوَىٰ نَحْنُ مُسْجَلا اللهِ مَنْ قَبْلِ بَائِهَا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ فَتَخْفَىٰ تَنَزُّلاَ اللهِ مَنْ قَبْلِ بَائِهَا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ فَتَخْفَىٰ تَنَزُّلاً اللهِ مَنْ قَبْلِ بَائِهَا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ فَتَخْفَىٰ تَنَزُّلاً اللهِ مَنْ قَبْلِ بَائِهَا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ فَتَخْفَىٰ تَنَزُّلاً اللهِ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَا يَشَاءُ بَا يُعَذِّبُ حَيْثُمَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

١٥٨ ـ وَلَمْ يَصِلُوا هَا مُضْمَرٍ قَبْلَ سَاكِنٍ وَمَا قَبْلَهُ التَّحْرِيكُ لِلْكُلِّ وُصِّلَا ١٥٩ ـ وَمَا قَبْلَهُ التَّسْكِينُ لِإَبْنِ كَثِيرِهِمْ وَفِيهِ مُهَاناً مَعْهُ حَفْصٌ أَخُو وِلَا ١٥٩ ـ وَمَا قَبْلَهُ التَّسْكِينُ لِإَبْنِ كَثِيرِهِمْ وَفِيهِ مُهَاناً مَعْهُ حَفْصٌ أَخُو وِلَا ١٦٠ ـ وَسَكِّنْ يُؤَدِّهُ مَعْ نُولِّهُ وَنُصُلِهِ وَنُؤُتِهِ مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِياً حَلَا اللهِ اللهِ وَنُولِّةِ مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِياً حَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٦٢ \_ وَقُلْ: بِسُكُونِ الْقَافِ وَالْقَصْرِ حَفْصُهُمْ وَيَأْتَهُ لَدَى طَلَّهُ اللَّهْكَان يُجْتَلَى ١٦٣ \_ وَفِي الْكُلِّ قَصْرُ الْهَاءِ بَانَ لَسَانُهُ بِخُلْفِ وَفِي ظُلْهَ بِوَجْهَيْن بُجّلًا ١٦٤ \_ وَإِسْكَانُ يَرْضَهُ يُمْنُهُ وَلَبْسُ طَيّبِ بِخُلْفِهِمَا وَالْقَصْرَ فَاذْكُرْهُ نَوْفَلَا ١٦٥ \_ لَهُ الرُّحْبُ ، وَالزِّلْزَالُ: خَيْراً يَرَهُ بِهَا وَشَرّاً يَرَهُ حَرْفَيْه سَكّنْ ليسهلا ١٦٦ - وَعَنْ نَفَرُ أَرْجِعُهُ بِالْهَمْزِ سَاكِناً وَفِي الْهَاءِ ضَمٌّ لَّفَّ ذُعْوَاهُ حَرْمَلًا ١٦٧ \_ وَأَسْكِنْ نَصِيراً فَازَ وَاكْسِرْ لِغَيْرِهِمْ وَصلْهَا جَوَاداً ذُونَ رَيْبِ لَتُوصَلَا بَابُ الْمَدّ وَالْقَصْر

١٦٨ \_ إِذَا أَلَفٌ أَوْ يَاؤُهَا بَعْدَ كَسْرَةِ أَو الْوَاوُ عَنْ ضَمّ لَقي الْهَمْزَ طُوّلًا ١٦٩ \_ فَإِنْ يَنْفَصِلْ فَالْقَصْرَ بَادرْهُ طَّالِباً بِخُلْفهِمَا يُرْويكَ دُرَّاً وَمُخْضِلًا ١٧٠ \_ كَ : جِيَّءَ وَعَن سُوٓءٍ وَشَآءَ اتِّصَالُهُ وَمَفْصُولُهُ ، فِي أُمِّهَا أَمْرُهُ وٓ إِلَىٰ ١٧١ \_ وَمَا بَعْدَ هَمْزِ ثَابِتِ أَوْ مُغَيَّرِ فَقَصْرٌ وَقَدْ يُرُوَى لَوَرْشِ مُطَوَّلًا ١٧٢ \_ وَوَسَّطَهُ وَ قَوْمٌ كَ : ءَامَنَ هَ وَلُآ عِ وَالِهَةَ ءَاتَىٰ لِلإِيمَانِ مُثِّلًا ١٧٣ \_ سِوَى يَاءِ إِسُرَآءِيلَ أَوْ بَعْدَ سَاكِنٍ صَحِيح كَ: قُرْءَانٍ وَمَسُّولاً واسْأَلَا ١٧٤ \_ وَمَا بَعْدَ هَمْزِ الْوَصْلِ إِيتِ وَبَعْضُهُمْ يُوَاخِذُكُمْ ءَالَانَ مُسْتَفْهماً تَلَا

١٧٥ \_ وَعَادَا اللَّهِ وَلَيْ وَابْنُ غَلْبُونَ طَاهِرٌ بِقَصْرِ جَمِيعِ الْبَابِ قَالَ وَقَوَّلًا ١٧٦ \_ وَعَنْ كُلِّهِمْ بِالْمَدّ مَا قَبْلَ سَاكن وَعنْدَ سُكُونِ الْوَقْف وَجْهَان أُصَّلَا ١٧٧ \_ وَمُدَّ لَهُ, عَنْدَ الْفَوَاتِحِ مُشْبِعاً وَفِي عَثْنِ الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فُضِّلًا ١٧٨ \_ وَفِي نَحْو طَاهَ الْقَصْرُ إِذْ لَيْسَ سَاكَنُّ وَمَا فِي أَلْفُ مِنْ حَرْف مَدِّ فَيُمْطَلَا ١٧٩ \_ وَإِنْ تَسْكُن الْيَا بَيْنَ فَتْح وَهَمْزَةٍ بكلْمَةٍ أَ اوْ وَاوُ فَوَجْهَان جُمّلًا ١٨٠ - بِطُولٍ وَقَصْرٍ وَصْلُ وَرْشٍ وَوَقْفُهُ وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ لِلْكُلِّ أُعْمِلًا ١٨١ \_ وَعَنْهُمْ سُقُوطُ الْمَدّ فيه وَوَرْشُهُمْ يُوافقُهُمْ في حَيْثُ لَا هَمْزَ مُدْخَلَا ١٨٢ - وَفِي وَاوِ سَوْءَاتِ خِلَافُ لِوَرْشِهِمْ وَعَنْ كُلِّ الْمَوْءُودَةُ اقْصُرْ وَمَوْبِلَا بَابُ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلَمَةٍ

١٨٣ \_ وَتَسْهِيلُ أُخْرَى هَمْزَتَيْن بكلْمَةِ سَمَا وَبذَات الْفَتْح خُلْفٌ لْتَجْمُلَا ١٨٤ \_ وَقُلْ: أَلِفاً عَنْ أَهْلِ مِصْرَ تَبَدَّلَتْ لِوَرْشٍ وَفِي بَغْدَادَ يُرْوَى مُسَهَّلَا ١٨٥ \_ وَحَقَّقَهَا في فُصِّلْت صُحْبَةٌ ءَأَعُ حَمِيٌ وَالْاولَىٰ أَسْقِطَنَّ لِتُسْهِلَا ١٨٦ \_ وَهَمْزَةُ أَذْهَبْتُمْ فِي الاَحْقَاف شُفّعَتْ بِأُخْرَىٰ كُمَا ذَّامَتْ وصَالاً مُوَصَّلاً ١٨٧ - وَفِي نُوْنَ فِي أَن كَانَ شَفَّعَ حَمْزَةٌ وَشُعْبَةُ أَيْضاً وَالدَّمَشْقي مُسَهّلًا

١٨٨ - وَفِي آلُ عَمْرَانِ عَنِ ابْنِ كَثِيرِهِمْ لَيُشَفَّعُ أَن يُؤْتَىٰ إِلَىٰ مَا تَسَهَّلَا ١٨٩ \_ وَطَلْهُ ' وَفِي الْأَعْرَافِ وَالشُّعْرَا بِهَا ۚ ءَأَ امْنتُمُرِ لِلْكُلِّ ثَالِثاً \* ابْدلا ١٩٠ ـ وَحَقَّقَ ثَانٍ صُحْبَةٌ وَلِقُنْبُلِ بِإِسْقَاطِهِ الْأُولَىٰ بِهِ طَلَّهُ ١ تُقُبِّلًا ١٩١ \_ وَفِي كُلِّهَا حَفْصٌ وَأَبْدَلَ قُنْبُلٌ في الْأَعْرَاف منْهَا الْوَاوَ وَالْمُلْكُ مُوصلًا ١٩٢ ـ وَإِنْ هَمْزُ وَصْلِ بَيْنَ لَامِ مُسَكَّنِ وَهَمْزَة الاسْتَفْهَامِ فَامْدُدْهُ مُبْدلًا ١٩٣ \_ فَللْكُلِّ ذَا أَوْلَىٰ وَيَقْصُرُهُ الَّذِي يُسَهِّلُ عَنْ كُلِّ كَ: ءَالَانَ مُثَّلًا ١٩٤ \_ وَلَا مَدَّ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ هُنَا وَلَا بحَيْثُ ثَلَاثٌ يَتَّفقْنَ تَنَزُّلا ١٩٥ \_ وَأَضْرُبُ جَمْعِ الْهَمْزَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ: ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ أَءِنَّا أَءُنزلَا ١٩٦ \_ وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ حُجَّةٌ بَهَا لُذْ وَقَبْلَ الْكَسْرِ خُلْفٌ لَهُ, وَلَا ١٩٧ \_ وَفِي سَبْعَةِ لَا خُلْفَ عَنْهُ: بِمَرْيَمِ وَفِي حَرْفَي الْأَعْرَاف وَالشَّعَرَا الْعُلَىٰ ١٩٨ \_ أُءنَّكَ أَيِفُكاً مَعاً فَوْقَ صَادهَا ﴿ وَفِي فُصِّلَتْ حَرْفُ وَبِالْخُلْفِ سُهَّلًا ﴿ ٢٠٠ \_ وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمّ لَّبَّىٰ حَبيبُهُ بِخُلْفِهِمَا بَرّاً وَجَاءَ ليَفْصلًا ٢٠١ \_ وَفِي آلِ عِمْرَانِ رَوَوْا لِهِشَامِهِمْ كَحَفْصٍ وَفِي الْبَاقِي كَقَالُونَ وَاعْتَلَىٰ

#### بَابُ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ

٢٠٢ – وَأَسْقَطَ الْاولَىٰ فِي اتِّفَاقِهِمَا مَعاً إِذَا كَانَتَا مِنْ كِلْمَتَيْنِ فَتَى الْعَلَا ٢٠٠ – كَ : جَا أَمْرُنَا مِنَ ٱلسَّمَا إِنَّ أَوْلِيَا أُوْلَـرَبِكَ أَنْوَاعُ اتِّفَاقِ تَجَمَّلَا ٢٠٠ – وَقَالُونُ وَالْبَزِيُّ فِي الْفَتْحِ وَافَقَا وَفِي غَيْرِهِ عَالْيَا وَكَالْوَاوِ سَهَّلَا ٢٠٠ – وَقَالُونُ وَالْبَزِيُّ فِي الْفَتْحِ وَافَقَا وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُمَا لَيْسَ مُقْفَلَا ٥٠٠ – وَبِٱلسُّو إِلَّا أَبْدَلَا ثُمَّ أَدْغَمَا وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُما لَيْسَ مُقْفَلَا ٢٠٠ – وَاللَّخْرَىٰ كَمَدِّ عِنْدَ وَرْشٍ وَقُنْبُلٍ وَقَدْ قِيلَ : مَحْضُ الْمَدِّ عَنْهَا تَبَدَّلَا ٢٠٠ – وَفِي هَلَوُلُوا إِنْ وَٱلْبِغَاءِ لِوَرْشِهِمْ بِيَاءٍ خَفِيفِ الْكَسْرِ بَعْضُهُمْ, تَلَا ٢٠٧ – وَفِي هَلَوُلُوا إِنْ وَٱلْبِغَلَّ عِلْورْشِهِمْ بِيَاءٍ خَفِيفِ الْكَسْرِ بَعْضُهُمْ, تَلَا ٢٠٨ – وَإِنْ حَرْفُ مَدٍ قَبْلُ هَمْزٍ مُغَيَّرٍ يَجُزْ قَصْرُهُ, وَالْمَدُّ مَا زَالَ أَعْدَلَا
٢٠٨ – وَإِنْ حَرْفُ مَدٍ قَبْلُ هَمْزٍ مُغَيَّرٍ يَجُزْ قَصْرُهُ, وَالْمَدُّ مَا زَالَ أَعْدَلَا

# تَفِيٓءَ إِلَىٰ مَعْ جَآءَ أُمَّةً أُ انْزِلَا

٢١٠ ـ نَشَآءُ أَصَبُنَ وَٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱلْتِنَا فَنَوْعَانِ قُلْ: كَالْيَا وَكَالْوَاوِ سُهِّلَا ٢١٠ ـ وَنَوْعَانِ مِنْهَا أُبْدِلَا مِنْهُمَا وَقُلْ: يَشَآءُ إِلَىٰ كَالْيَاءِ أَقْيَسُ مَعْدِلَا ٢١٠ ـ وَنَوْعَانِ مِنْهَا أُبْدِلَا مِنْهُمَا وَقُلْ: يَشَآءُ إِلَىٰ كَالْيَاءِ أَقْيَسُ مَعْدِلَا ٢١٢ ـ وَعَنْ أَكْثِرِ الْقُرَّاءِ تُبْدَلُ وَاوَهَا وَكُلُّ بِهَمْزِ الْكُلِّ يَبْدَا مُفَصِّلَا ٢١٢ ـ وَالإِبْدَالُ مَحْضٌ وَالْمُسَهَّلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَمْزُ وَالْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ أَشْكِلَا ٢١٣ ـ وَالإِبْدَالُ مَحْضٌ وَالْمُسَهَّلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَمْزُ وَالْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ أَشْكِلَا ٢١٣ ـ وَالإَبْدَالُ مَحْضٌ وَالْمُسَهَّلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَمْزُ وَالْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ أَشْكِلًا

#### بَابُ الْهَمْزِ الْمُفْرَد

٢١٤ \_ إِذَا سَكَنَتْ فَاءً مِنَ الْفَعْلِ هَمْزَةٌ فَوَرْشٌ يُرِيهَا حَرْفَ مَدِّ مُبَدّلًا ٢١٥ \_ سِوَى جُمْلَةِ الْإِيوَاءِ وَالْوَاوُ عَنْهُ إِنْ تَفَتَّحَ إِثْرَ الضَّمِّرِ نَحْوُ: مُؤَجَّلًا ٢١٦ \_ وَيُبْدَلُ لِلسُّوسِيِّ كُلُّ مُسَكَّنٍ مِنَ الْهَمْزِ مَدَّاً غَيْرَ مَجْزُومٍ أُاهْمِلَا ٢١٧ \_ تَسُوُّ وَنَشَأُ سِتٌ ، وَعَشْرُ يَشَأُ وَمَعْ يُهَيِّئُ وَنَنسَئُهَا يُنَبَّأُ تَكَمَّلَا ٢١٨ - وَهَيِّئُ وَأَنْبِئُهُمْ وَنَبِّئُ بِأَرْبَعِ وَأَرْجِئُ مَعاً وَٱقْرَأُ ثَلَاثاً فَحَصِّلًا ٢١٩ \_ وَتُؤُوي وَتُؤُويه عَ أَخَفُّ بِهَمْزه وَرِءُيا بِتَرْكِ الْهَمْز يُشْبِهُ الامْتلَا ٢٢٠ ـ وَمُؤْصَدَةٌ أَوْصَدتُ يُشْبهُ ، كُلُّهُ تَخَيَّرَهُ و أَهْلُ الْأَدَاء مُعَلَّلًا ٢٢١ \_ وَبَارِئُكُمُ ، بِالْهَمْزِ حَالَ سُكُونِهِ وَقَالَ ابْنُ غَلْبُونِ : بيَاءِ تَبَدَّلَا ٢٢٢ \_ وَوَالَاهُ فِي بِئُرٍ وَفِي بِئُسَ وَرْشُهُمْ وَفِي ٱلذِّئُبُ وَرْشُ وَالْكِسَائِي فَأَبْدَلَا ٢٢٣ - وَفِي لُؤُلُوٍ فِي الْعُرْفِ وَالنُّكْرِ شُعْبَةً

وَيَثُلِتُكُمُ الدُّورِي وَالإَبْدَالُ يُجْتَلَىٰ

٢٢٤ ـ وَوَرْشُ لِئَلًا وَٱلنَّسِيَّءُ بِيَائِهِ وَأَدْغَمَر فِي يَاءِ ٱلنَّسِيُّ فَتُقَّلَا ٢٢٥ \_ وَإِبْدَالُ أُخْرَى الْهَمْزَتَيْنِ لِكُلَّهِمْ إِذَا سَكَنَتْ عَزْمٌ كَ : عَادَمَ أُوهلَا

#### بَابُ نَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا

٢٢٦ - وَحَرِّتُ لِوَرْشٍ كُلَّ سَاكِنٍ الْجِرٍ صَحِيحٍ بِشَكْلِ الْهَمْزِ وَاحْدِفْهُ مُسْهِلَا
 ٢٢٧ - وَعَنْ حَمْزَةٍ فِي الْوَقْفِ خُلْفٌ وَعِنْدُهُ لَدَى اللَّامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةٍ تَلَا
 ٢٢٨ - وَيَسْكُتُ فِي شَيْءٍ وَشَيْاً وَبَعْضُهُمْ لَدَى اللَّامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةٍ تَلَا
 ٢٢٨ - وَشَيْءٍ وَشَيْءٍ وَشَيْءً لَمْ يَزِدْ وَلِنَافِعِ لَدَى يُونُسٍ عَالَانَ بِالنَّقْلِ نُقِلَا
 ٢٣٠ - وَقُلْ: عَادَا اللَّهْ لِ اللَّهْ لِ وَصْلُهُمْ وَبِالنَّقْلِ وَصْلُهُمْ وَبِالنَّقْلِ وَصْلُهُمْ وَبِالنَّقْلِ وَصْلُهُمْ وَبِالنَّقْلِ وَصُلُهُمْ وَبِالنَّقْلِ وَصُلُهُمْ وَبِالنَّقْلِ وَصُلُهُمْ وَبِالنَّقْلِ بَالْمُصْرِي وَتُهْمَزُ وَاوُهُ لِقَالُونَ حَالَ النَّقْلِ بَدْءاً وَمَوْصِلَا
 ٢٣٢ - لِقَالُونَ وَالْبَصْرِي وَتُهْمَزُ وَاوُهُ لِقَالُونَ حَالَ النَّقْلِ بَدْءاً وَمَوْصِلَا
 ٢٣٢ - وَتَبْدَا بِهِمْزِ الْوَصْلِ فِي النَّقْلِ كُلِّهِ وَإِنْ كُنْتَ مُعْتَدًا بِعَارِضِهِ عَقْلًا
 ٢٣٢ - وَتَبْدَا بِهَمْزِ الْوَصْلِ فِي النَّقْلِ كُلِّهِ بِالاِسْكَانِ عَنْ وَرْشٍ أَصَحُ تَقَبُّلَا
 ٢٣٢ - وَنَقْلُ رِدَا عَنْ نَافِعٍ ، وَكِتَبِيهُ بِالاِسْكَانِ عَنْ وَرْشٍ أَصَحُ تَقَبُلَا

### بَابُ وَقْفِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ عَلَى الْهَمْزِ

٢٣٥ ـ وَحَمْزَةُ عِنْدَ الْوَقْفِ سَهَّلَ هَمْزَهُ إِذَا كَانَ وَسُطاً أَوْ تَطَرَّفَ مَنْزِلَا ٢٣٦ ـ وَحَمْزَةُ عِنْدَ الْوَقْفِ سَهَّلَ هَمْزَهُ وَمِنْ قَبْلِهِ عَنْهُ حَرْفَ مَدِّ مُسَكِّناً وَمِنْ قَبْلِهِ عَنْهُ حَرْفَ مَدٌ مُسَكِّناً وَمِنْ قَبْلِهِ عَنْهُ حَرْيكُهُ, قَدْ تَنَزَّلَا ٢٣٦ ـ وَحَرِّكُ بِهِ عَ مَا قَبْلَهُ, مُتَسَكِّناً وَأَسْقِطْهُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ اللَّفْظُ أَسْهَلَا ٢٣٧ ـ وَحَرِّكُ بِهِ عَ مَا قَبْلَهُ, مُتَسَكِّناً وَأَسْقِطْهُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ اللَّفْظُ أَسْهَلَا

يُسَهِّلُهُ, مَهْمَا تَوَسَّطَ مَدْخَلا وَيَقْصُرُ أَوْ يَمْضِي عَلَى الْمَدّ أَطْوَلًا إِذَا زِيدَتَا مِنْ قَبْلُ حَتَّىٰ يُفَصَّلَا لَدَى فَتْحه يَاءً وَوَاواً مُحَوَّلا يَقُولُ هِشَامٌ مَا تَطَرَّفَ مُسْهِلًا ، وَبَعْضُ بِكُسْرِ الْهَا لِيَاءِ تَحَوَّلا رَوَوْا أَنَّهُۥ بِالْخَطِّ كَانَ مُسَهَّلًا وَالَاخْفَشُ بَعْدَ الْكَسْرِ ذَا الضَّمِّ أَبْدَلَا حَكَىٰ فيهمَا كَالْيَا وَكَالْوَاوِ أَعْضَلَا وَضَمٌّ وَكَسْرٌ قَبْلُ قيلَ وَأُخْملًا دَخَلْنَ عَلَيْه فيه وَجْهَان أُعْملًا وَلَامَات تَعْريفِ لمَنْ قَدْ تَأَمَّلَا بهَا حَرْفَ مَدِّ وَاعْرِف الْبَابَ مَحْفلًا أُو الْيَا فَعَنْ بَعْض بالادْغَام حُمّلا

٢٣٨ \_ سَوَى أَنَّهُ مِنْ بَعْد مَا أَلْفِ جَرَى ٢٣٩ \_ وَيُبْدلُهُ, مَهْمَا تَطَرَّفَ مثْلَهُ ٢٤٠ \_ وَيُدْغمُ فيه الْوَاوَ وَالْيَاءَ مُبْدلاً ٢٤١ \_ وَيُسْمِعُ بَعْدَ الْكَسْرِ وَالضَّمَّ هَمْزَهُ ٢٤٢ ـ وَفِي غَيْرِ هَاذَا بَيْنَ بَيْنَ وَمثْلُهُ ٢٤٣ ـ وَرِءْياً عَلَىٰ إِظْهَارِهِ مَ وَادِّغَامِهِ ٢٤٤ \_ كَقَوْلكَ: أَنْبِئُهُمْ وَنَبَّنُهُمُ، وَقَدْ ٢٤٥ \_ فَفي الْيَا يَلي وَالْواو وَالْحَذْف رَسْمَهُ ٢٤٦ \_ بِيَاءٍ وَعَنْهُ الْوَاوُ فِي عَكْسِهِ ـ وَمَنْ ٢٤٧ \_ وَمُسْتَهُزءُونَ الْحَذْفُ فيه وَنَحْوه ٢٤٨ ـ وَمَا فِيهِ يُلْفَىٰ وَاسِطاً بِزَوَائِدٍ ٢٤٩ \_ كَمَا : هَا وَيَا وَاللَّامِ وَالْبَا وَنَحْوهَا ٢٥٠ \_ وَأَشْمَمْ وَرُمْ فِيمَا سَوَىٰ مُتَبَدِّلِ ٢٥١ \_ وَمَا وَاوُّ ۚ اصْلَىُّ تَسَكَّنَ قَبْلَهُ

٢٥٢ \_ وَمَا قَبْلَهُ التَّحْرِيكُ أَوْ أَلِفٌ مُحَرْ وَكَا طَرَفاً فَالْبَعْضُ بِالرَّوْمِ سَهَّلَا ٢٥٢ \_ وَمَنْ لَمْ يَرُمْ وَاعْتَدَّ مَحْضاً سُكُونَهُ وَأَلْحَقَ مَفْتُوحاً فَقَدْ شَذَّ مُوغِلَا ٢٥٣ \_ وَمَنْ لَمْ يَرُمْ وَاعْتَدَّ مَحْضاً سُكُونَهُ وَأَلْحَقَ مَفْتُوحاً فَقَدْ شَذَّ مُوغِلَلا ٢٥٤ \_ وَفِي الْهَمْزِ أَنْحَاءٌ وَعِنْدَ نُحَاتِهِ يُضِيءُ سَنَاهُ كُلَّمَا اسْوَدَّ أَلْيلَلا ٢٥٤ \_ وَفِي الْهَمْزِ أَنْحَاءٌ وَعِنْدَ نُحَاتِهِ يُضِيءُ سَنَاهُ كُلَّمَا اسْوَدَّ أَلْيلَلا بَالْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ

باب الإطهار والإدعام

٢٥٩ ـ نَعَمْ إِذْ تَمَشَّتْ زُيْنَبُّ صَالَ دُلُّهَا سَمِيَّ جَمَالٍ وَاصِلاً مَنْ تَوَصَّلَا ٢٠٩ ـ نَعَمْ إِذْ تَمَشَّتْ زُيْنَبُ صَالَ دُلُّهَا وَأَظْهَرَ رُيَّا قَوْلِهِ عَ وَاصِفُ جَلَا ٢٦٠ ـ فَإِظْهَارُهَا أَجْرَىٰ ذُوامَ نُسِيمِهَا وَأَظْهَرَ رُيَّا قَوْلِهِ عَ وَاصِفُ جَلَا ٢٦٠ ـ وَأَدْغَمَ ضَنْكاً وَاصِلُ تُومَ دُرِّهِ وَأَدْغَمَ مُولىً وُجْدُهُ, دَائِمٌ وِلَا ٢٦١ ـ وَأَدْغَمَ ضَنْكاً وَاصِلُ تُومَ دُرِّهِ

ذِكْرُ دَالِ قَدُ

٢٦٢ \_ وَقَدُ سَحَبَتْ ذَيْلاً ضَفَا ظُل َّزُرْنَبٌ جَلَتْهُ صَّبَاهُ شَّائِقاً وَمُعَلِّلاً ٢٦٠ \_ وَقَدُ سَحَبَتْ ذَيْلاً ضَفَا ظُل َّزُرْنَبٌ جَلتْهُ صَّبَاهُ شَّائِقاً وَمُعَلِّلاً

٢٦٣ \_ فَأَظْهَرَهَا نَجْمٌ بَدَا دُلَّ وَاضِحاً وَأَدْغَمَ وَرْشٌ ضُّرَّ ظُمْآنَ وَامْتَلَا ٢٦٣ \_ فَأَدْغَمَ مُرْوٍ وَاكِفٌ ضَّيْرَ ذَٰابِلٍ زُولِى ظِّلَهُ, وَغُرٌ تَسَدَّاهُ كَلْكَلَا ٢٦٤ \_ وَأَدْغَمَ مُرْوٍ وَاكِفٌ ضَّيْرَ ذَٰابِلٍ زُولِى ظِلَّهُ, وَغُرٌ تَسَدَّاهُ كَلْكَلَا ٢٦٥ \_ وَفِي حَرْفِ زَيَّنَا خِلَافٌ وَمُظْهِرٌ هِشَامٌ بِ «ضَادٍ» حَرْفَهُ, مُتَحَمِّلًا ذَكُرُ تَاء التَّأْنِيث

# ذِكْرُ لَامِ هَلْ وَبَلْ

٢٧٠ ـ أَلَا بَلْ وَهَلُ تَرْوِي ثَنَىٰ ظُعْنُ زَيْنَبٍ سَمِيرَ نَوَاهَا طِلْحَ ضُرِّ وَمُبْتَلَىٰ ٢٧٠ ـ فَأَدْغَمَهَا رَاوٍ وَأَدْغَمَ فَاضِلٌ وَقُورٌ ثَنَاهُ سَرَّ تَيْماً وَقَدْ حَلَا ٢٧١ ـ فَأَدْغَمَهَا رَاوٍ وَأَدْغَمَ فَاضِلٌ وَقُورٌ ثَنَاهُ سَرَّ تَيْماً وَقَدْ حَلَا ٢٧٢ ـ وَبَلْ فِي النِّسَا خَلَّادُهُمْ بِخِلَافِه وَفِي هَلْ تَرَى الْإِدْغَامُ حُبَّ وَحُمِّلَا ٢٧٢ ـ وَبَلْ فِي النِّسَا خَلَّادُهُمْ بِخِلَافِه وَفِي هَلْ تَرَى الْإِدْغَامُ حُبَّ وَحُمِّلَا ٢٧٢ ـ وَأَطْهِرْ لَدَى وَاعٍ نَبِيلٍ ضَمَانُهُ

وَفِي الرَّعْدِ هَلِ وَاسْتَوْفِ لَا زَاجِراً هَلَا

#### بَابُ اتَّفَاقهمْ في إِدْغَام إِذْ وَقَدْ وَتَاء التَّأْنيث وَهَلْ وَبَلْ

٢٧٤ \_ وَلَا خُلْفَ فِي الْإِدْغَامِ إِذْ ذَٰلَ ظُّالَمٌ وَقَدُ تَيَّمَتْ ذَعْدٌ وَسيماً تَبَتَّلًا ٢٧٥ \_ وَقَامَتُ تُريه دُمْيَةٌ طُيبَ وَصْفهَا وَقُلْ: بَلُ وَهَلُ رَاهَا لَبيبٌ وَيَعْقلًا ٢٧٦ \_ وَمَا أُوَّلُ الْمِثْلَيْنِ فيه مُسَكَّنُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِدْغَامِهِ مُتَمَثَّلًا

#### بَابُ حُرُوف قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا

٢٧٧ \_ وَإِدْغَامُ بَاءِ الْجَزْمِ فِي الْفَاءِ قُدْ رُسَا حَميداً وَخَيّرْ في يَتُبُ قَاصداً وَلَا ٢٧٨ \_ وَمَعْ جَزْمه عَ يَفْعَلُ بِ: ذَالكَ سَلَّمُوا وَيَخْسفُ بِهِمْ رَاعَوْا وَشَذَّا تَثَقُّلًا ٢٧٩ \_ وَعُذْتُ عَلَىٰ إِدْغَامِهِ ء وَنَبَذْتُهَا شَوَاهدُ حَمَّادِ وَأُورِثَتُمُو حَلَا ٢٨٠ \_ لَهُ و شَرْعُهُ و وَالرَّاءُ جَزْماً بلامهَا كَ: وَاصبرُ لحُكُم طَّالَ بالْخُلْف يَذْ بُلَا ٢٨١ \_ وَيَاسِ هِ ۚ أَظْهِرْ عَنْ فَتِي حَقُّهُ وَ بَدَا وَنُونَ وَفيه الْخُلْفُ عَنْ وَرْشهمْ خَلَا ٢٨٢ \_ وَحِرْمِيُّ نَصْرٍ صَ ١ مَرْيَمَ مَن يُرِدُ ثَوَابَ لَبِثْتُ الْفَرْدَ وَالْجَمْعَ وَصَّلَا ٢٨٣ \_ وَطَاسِكَ عِنْدَ الْهِ: مِهِم فَازَ ، ٱتَّخَذَتُمُ الْخَذَتُمُ وَفِي الْإِفْرَادِ عَاشَرَ دُغْفَلَا ٢٨٤ \_ وَفِي ٱرۡكَبُ هُدَى بَرِّ قُرِيبٍ بِخُلْفِهِمْ كَمَا ضَاعَ جَا، يَلْهَثُ لَهُ و دُار جُهَّلَا ٥٨٥ \_ وَقَالُونُ ذُو خُلْفِ وَفِي الْبَقَرَهُ فَقُلْ : يُعَذّبُ دَنا بالْخُلْف جَوْداً وَمُوبلَا

#### بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ

٢٨٦ \_ وَكُلُّهُمُ التَّنْوِينَ وَالنُّونَ أَدْغَمُوا بلَا غُنَّةِ في اللَّام وَالرَّا ليَجْمُلَا ٢٨٧ \_ وَكُلٌّ بـ ( يَنْمُو) أَدْغَمُوا مَعَ غُنَّةٍ وَفِي الْوَاوِ وَالْيَا دُونَهَا خَلَفٌ تَلَا ٢٨٨ \_ وَعنْدَهُمَا للْكُلِّ أَظْهِرْ بِكِلْمَةٍ مَخَافَةَ إِشْبَاهِ الْمُضَاعَفِ أَثْقَلَا ٢٨٩ \_ وَعِنْدَ حُرُوفِ الْحَلْقِ لِلْكُلِّ أُظْهِرًا اللَّهِ الْمَكْلِّ أُظْهِرًا اللَّهُ اللهِ غُفَّلًا ٢٩٠ \_ وَقَلْبُهُمَا مِيماً لَدَى الْبَا ، وَأُخْفِيا عَلَىٰ غُنَّةٍ عِنْدَ الْبَوَاقِي لِيَكْمُلَا

#### بَابُ الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ وَبَيْنَ اللَّفْظَيْن

٢٩١ \_ وَحَمْزَةُ مِنْهُمْ وَالْكِسَائِيُّ بَعْدَهُ أَمَالًا ذَوَاتِ الْيَاء حَيْثُ تَأَصَّلًا ٢٩٢ \_ وَتَثْنيَةُ الْأَسْمَاء تَكْشفُهَا وَإِنْ وَدتَّ إِلَيْكَ الْفِعْلَ صَادَفْتَ مَنْهَلَا وَفي أَلف التَّأْنيث في الْكُلِّ مَيَّلًا ٢٩٣ \_ هَدَىٰ وَٱشَٰتَرَىٰهُ وَٱلْهَوَىٰ وَهُدَىٰهُمُ وَإِنْ ضُمَّ أَوْ يُفْتَحْ فُعَالَىٰ فَحَصَّلَا ٢٩٤ \_ وَكَيْفَ جَرَتْ فَعْلَىٰ فَفِيهَا وُجُودُهَا مَعاً وَعَسَىٰ \_ أَيْضاً \_ أَمَالًا وَقُلْ: بَلَىٰ ٢٩٥ \_ وَفِي اسْم فِي الإسْتِفْهَامِ أَنَّىٰ وَفِي مَتَىٰ ٢٩٦ \_ وَمَا رَسَمُوا بِالْيَاءِ غَيْرَ لَدَى وَمَا زَكَى وَإِلَىٰ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ وَقُلْ: عَلَىٰ مُمَالٌ كَ: زَكَّلْهَا وَأَنجَدِ مَعَ ٱبْتَكَي ٢٩٧ ـ وَكُلُّ ثُلَاثِيّ يَزِيدُ فَإِنَّهُ ٢٩٨ - وَلَنْكِنَّ أَحْيَا عَنْهُمَا بَعْدَ وَاوِهِ وَفِيمَا سِوَاهُ لِلْكِسَائِيِّ مُيِّلَا ٢٩٨ - وَرُءْيِنِي وَٱلرُّءْيَا وَمَرْضَاتِ كَيْفَمَا أَتَىٰ وَخَطَنِيْ مِثْلُهُ, مُتَقَبَّلًا ٢٩٩ - وَرُءْيِنِي وَٱلرُّءْيَا وَمَرْضَاتِ كَيْفَمَا أَتَىٰ وَخَطَنِيْ مِثْلُهُ, مُتَقَبَّلًا ٣٠٠ - وَمَحْيَاهُمُ, - أَيْضاً - وَحَقَّ تُقَاتِهِ وَفِي قَدْ هَدَلْنِ لَيْسَ أَمْرُكَ مُشْكِلًا ٣٠٠ - وَفِي الْكَهْفِ أَنسَلنِي وَمِنْ قَبْلُ جَاءَ مَنُ ٣٠٠ - وَفِي الْكَهْفِ أَنسَلنِي وَمِنْ قَبْلُ جَاءَ مَنْ

عَصَانِي وَأَوْصَانِي بِمَرْيَمَ يُجْتَلَىٰ

٣٠ \_ وَفِيهَا وَفِي طَاسِينَ ءَاتَلنِيَ الَّذِي أَذَعْتُ بِهِ عَتَّىٰ تَضَوَّعَ مَنْدَلَا

٣٠٣ \_ وَحَرْفُ تَلَكَهَا مَعْ طَحَلَهَا وَفِي سَجَىٰ وَحَرْفُ دَحَلَهَا وَهْيَ بِالْوَاوِ تُبْتَلَىٰ

٣٠٤ \_ وَأَمَّا ضُحَلَهَا وَٱلضُّحَىٰ وَٱلرِّبَوْا مَعَ ٱلْ قُوىٰ فَأَمَالَاهَا وَبِالْوَاوِ تُخْتَلَىٰ ٣٠٤

سوري مَعْ مَثُوَاي عَنْهُ لِحَفْصِهِمْ وَمَحْيَاي مِشْكَوْةٍ هُدَايَ قَدِ انْجَلَى مِشْكَوْةٍ هُدَايَ قَدِ انْجَلَى

٣٠٦ \_ وَمِمَّا أَمَالَاهُ و: أَوَاخِرُ آيِ مَا بِ «طَلَهَ » وَآيِ النَّجْمِ كَيْ تَتَعَدَّلَا

٣٠٧ \_ وَفِي الشَّمْسِ وَالْأَعْلَىٰ وَفِي اللَّيْلِ وَالضُّحَىٰ

وَفي «اقْرَأْ» وَفي «وَالنَّازِعَات» تَمَيَّلًا

٣٠٨ \_ وَمِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ الْقِيَامَةِ ثُمَّ فِي الْ مَعَارِجِ يَا مِنْهَالُ أَفْلَحْتَ مُنْهِلَا

٣٠٩ \_ رَمَىٰ صُحْبَةٌ أَعُمَىٰ فِي الْإِسْرَاءِ ثَانِياً سِوِي وَسُدِي فِي الْوَقْفِ عَنْهُمْ تَسَبَّلًا

٣١٠ \_ وَرَاءُ تَرَآءًا فَ ازَ فِي شُعُرائِهِ وَأَعْمَىٰ فِي الْإِسْرَاحُكُمْ صُحْبَةٍ ۗ اوَّلَا ٣١١ \_ وَمَا بَعْدَ رَاءِ شَاعَ حُكْماً وَحَفْصُهُمْ يُوالي بـ : مَجْرِلْهَا وَفي هُودَ أُنْزِلًا ، ٨٣ \_ نِكَا شَرْعُ يُمْنِ باخْتلَافِ ، وَشُعْبَةٌ في الاسْرَا وَهُمْ ، وَالنُّونُ ضَوْءُ سَناً تَلَا ، ٣١٣ \_ إِنَاهُ لَهُ, شَافِ ، وَقُلْ : أَوْ كلَاهُمَا شَفَا وَلِكَسْرٍ أَوْ لِيَاءٍ تَمَيَّلًا ٣١٤ \_ وَذُو الرَّاء وَرْشُ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَك كَهُمْ وَذَوَات الْيَا لَهُ الْخُلْفُ جُمَّلَا ٣١٥ \_ وَلَلكنْ رُؤُوسُ الْآي قَدْ قَلَّ فَتْحُهَا لَهُ رِغَيْرَ مَا «هَا» فيه فَاحْضُرْ مُكَمَّلًا ٣١٦ - وَكَيْفَ أَتَتْ فَعْلَىٰ وَآخِرُ آي مَا تَقَدَّمَ لِلْبَصْرِي سِوَىٰ رَاهُمَا اعْتَلَىٰ ٣١٧ \_ وَيَلُوَيْلُتَى أَنَّىٰ وَيَلْحَسُرَتَىٰ طُّووا \_ وَعَنْ غَيْره ع قَسْهَا \_ وَيَاأَسَفَى الْعُلَىٰ ٣١٨ \_ وَكَيْفَ الثُّلَاثِي غَيْرَ زَاغَتُ بِمَاضِي أَمِلْ خَابَ خَافُواْ طَابَ ضَاقَتُ فَتُجْمِلًا ٣١٩ \_ وَحَاقَ وَزَاغُواْ جَآءَ شَآءَ وَزَادَ فُرْ وَجَآءَ ابْنُ ذَكْوَانِ وَفي شَآءَ مَيَّلًا ٣٢٠ \_ فَزَادَهُمُ الْأُولَىٰ وَفِي الْغَيْرِ خُلْفُهُ وَقُلْ: صُحْبَةٌ بَل رَّانَ وَاصْحَبْ مُعَدَّلَا ٣٢١ ـ وَفِي أَلِفَاتٍ قَبْلَ رَا طَرَفٍ أَتَتْ بِكَسْرِ أَمِلْ تُدْعَىٰ حَميداً وَتُقْبَلَا ٣٢٢ \_ كَ: أَبْصَارِهِمْ وَٱلدَّارِ ثُمُّ ٱلْحِمَارِ مَعْ حِمَارِكَ وَٱلْكُفَّارِ وَاقْتَسْ لِتَنْضُلَا ٣٢٣ ـ وَمَعْ كَافِرِينَ ٱلْكَافِرِينَ بِيَائِهِ وَهَارِ رَوَى مُرْو بِخُلْفِ صَدِ حَلَا

٣٢٤ \_ بَدَار ، وَجَبَّارِينَ وَٱلْجَارِ تَمَّمُوا وَوَرْشُ جَمِيعَ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلًا ٣٢٥ \_ وَهَاذَان عَنْهُ بِاخْتلَافِ وَمَعْهُ فِي ٱلْ لَا مِبُوَار وَفِي ٱلْقَهَّارِ حَمْزَةُ قَلَّلًا ٣٢٦ \_ وَإِضْجَاعُ ذي رَاءَيْن حَجَّ رُواتُهُ كَ: أَلَابُرَار وَالتَّقْليلُ جَادَلَ فَيْصَلَا ٣٢٧ \_ وَإِضْجَاعُ أَنصَارِي تَصِيمٌ وَسَارِعُواْ نُسَارِعُ وَٱلْبَارِي وَبَارِبِكُمْ تَلَا ٣٢٨ ـ وَءَاذَانِهِمْ طُغْيَانِهِمْ وَيُسَارِعُو نَ ءَاذَاننَا عَنْهُ ٱلْجَوَارِ تَمَثَّلًا ٣٢٩ \_ يُوَارِي أُوَارِي في الْعُقُود بِخُلْفه ، ضعَافاً وَحَرْفاً النَّمْل ءَاتيكَ قُوّلًا ٣٣٠ \_ بِخُلْفِ ضَّمَمْنَاهُ و ، مَشَارِبُ لَامِعٌ وَءَانِيَةٍ فِي « هَلْ أَتَاكَ » لِأَعْدَلَا ٣٣١ \_ وَفِي الْكَافِرُونَ : عَلْبِدُونَ وَعَابِدُ ، وَخُلْفُهُمُ وَفِي ٱلنَّاسِ فِي الْجَرِّ حُصِّلًا ، ٣٣٢ \_ حِمَارِكَ وَٱلْمِحْرَابِ إِكْرَاهِهِنَّ وَٱلْ حِمَارِ وَفِي ٱلْإِكْرَامِ عِمْرَانَ مُثَّلًا ٣٣٣ \_ وَكُلٌّ بِخُلْفِ لابْن ذَكْوَانَ غَيْرَ مَا يُجَرُّ مِنَ ٱلمُحُرَابِ فَاعْلَمْ لِتَعْمَلَا ٣٣٤ \_ وَلَا يَمْنَعُ الْإِسْكَانُ في الْوَقْف عَارِضاً إِمَالَةَ مَا للْكَسْرِ في الْوَصْلِ مُيّلًا ٣٣٥ \_ وَقَبْلَ سُكُونٍ قِفْ بِمَا فِي أُصُولِهِمْ وَذُو الرَّاء فِيهِ الْخُلْفُ فِي الْوَصْل يُجْتَلَى ٣٣٦ \_ كَ : مُوسَى ٱلْهُدَىٰ عيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَٱلْقُرَى ٱلْـ

لَتِي مَعَ ذِكُرَى ٱلدَّارِ فَافْهَمْ مُحَصِّلًا

٣٣٧ \_ وَقَدْ فَخَّمُوا التَّنْوِينَ وَقْفاً وَرَقَّقُوا وَتَفْخِيمُهُمْ فِي النَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمُلَا ٣٣٧ \_ وَقَدْ فَخَرَى وَقَلْ رَفْعُهُ, مَعَ جَرِّهِ وَمَنْصُوبُهُ, غُزِّى وَتَتُراً تَزَيَّلًا ٣٣٨ \_ مُسَمَّى وَمَوْلِى رَفْعُهُ, مَعَ جَرِّهِ وَمَنْصُوبُهُ, غُزِّى وَتَتُراً تَزَيَّلًا ٣٣٨ \_ مُسَمِّى وَمَوْلِى رَفْعُهُ, مَعَ جَرِّهِ وَمَنْصُوبُهُ, غُزِي وَتَتُراً تَزَيَّلًا ٣٣٨ لَكِسَائِي فِي إِمَالَةٍ هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْوَقْفِ

٣٣٩ ـ وَفِي هَاءِ تَأْنِيثِ الْوُقُوفِ وَقَبْلَهَا مُمَالُ الْكِسَائِي غَيْرَ عَشْرٍ لِيَعْدِلَا عَصَ عَظِ مَعْاطُ عَصِ خَظًا وَ (أَكُهُرُ ) بَعْدَ الْيَاءِ يَسْكُنُ مُيِّلَا ٣٤٠ ـ وَيَجْمَعُهَا: (حَقُّ ضِغَاطُ عَصٍ خَظًا) وَ (أَكُهُرُ ) بَعْدَ الْيَاءِ يَسْكُنُ مُيِّلَا ٣٤٠ ـ أَوِ الْكَسْرِ وَالْإِسْكَانُ لَيْسَ بِحَاجِزٍ وَيَضْعُفُ بَعْدَ الْفَتْحِ وَالضَّمِّ أَرْجُلَا ٣٤١ ـ لَعِبْرَهُ مِائَهُ وِجُهَهُ وَلَيْكَهُ وَبَعْضُهُمْ سِوَى أَلِفٍ عِنْدَ الْكِسَائِيِّ مَيَّلَا ٢٤٢ ـ لَعِبْرَهُ مِائَهُ وِجُهَهُ وَلَيْكَهُ وَبَعْضُهُمْ سِوَى أَلِفٍ عِنْدَ الْكِسَائِيِّ مَيَّلَا بَالرَّاءَات

 ٣٤٩ ـ وَلَا بُدُ مِنْ تَرْقِيقِهَا بَعْدَ كُسْرَةٍ إِذَا سَكَنَتْ يَا صَاحِ لِلسَّبْعَةِ الْمَلَا ٥٠٠ ـ وَمَا حَرْفُ الاسْتغلَاءِ بَعْدُ فَرَاؤُهُ لِكُلِّهِمُ التَّفْخِيمُ فِيهَا تَذَلَّلَا ٥٠٠ ـ وَيَجْمَعُهَا (قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ) وَخُلْفُهُمْ بِ: فَرِق جَرَى بَيْنَ الْمَشَايِخِ سَلْسَلَا ١٥٥ ـ وَمَا بَعْدَ كَسْرٍ عَارِضٍ أَوْ مُفَصَّلٍ فَفَخِّمْ فَهَالذَا حُكُمُهُ مُتَبَذِّلًا ٥٣٥ ـ وَمَا بَعْدَهُ وَكَسْرٌ أَوِ الْيَا فَمَا لَهُمْ بِتَرْقِيقِهِ مِنَ فَهُا فَي الْوَقْفِ أَجْمَعُ أَشْمُلَا ٥٣٥ ـ وَمَا لِقِياسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلٌ فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَكَفِّلًا ٥٣٥ ـ وَتَرْقِيقُهَا مَكُسُورَةً عِنْدَ وَصْلِهِمْ وَتَفْخِيمُهَا فِي الْوَقْفِ أَجْمَعُ أَشْمُلَا ٥٣٥ ـ وَتَرْقِيقُهُا فِي وَقْفِهِمْ مَعَ غَيْرِهَا تُرَقِّقُ بَعْدَ الْكُسْرِ أَوْ مَا تَمَيَّلًا ١٣٥ ـ وَلِلْكَثَيَّهُا فِي وَقْفِهِمْ مَعَ غَيْرِهَا تُرَقِّقُ بَعْدَ الْكُسْرِ أَوْ مَا تَمَيَّلًا ١٣٥ ـ وَلِلْكَاءَ مُصَقَّلًا اللَّكُونِ وَرَوْمُهُمْ كَمَا وَصْلِهِمْ فَابْلُ الذَّكَاءَ مُصَقَّلًا ١٣٥ ـ وَفِيمَا عَدَا هَاذَا الَّذِي قَدْ وَصَفْتُهُ عَلَى الْأَصْلِ بِالتَّفْخِيمِ كُنْ مُتَعَمِّلًا ١٣٥٨ ـ وَفِيمَا عَدَا هَاذَا الَّذِي قَدْ وَصَفْتُهُ عَلَى الْأَصْلِ بِالتَّفْخِيمِ كُنْ مُتَعَمِّلًا عَدَا هَاذَا الَّذِي قَدْ وَصَفْتُهُ عَلَى الْأَصْلِ بِالتَقْخِيمِ كُنْ مُتَعَمِّلًا اللَّمَات

٣٥٩ ـ وَغَلَّظَ وَرْشٌ فَتْحَ لَامِ لِصَادِهَا أَوِ الطَّاءِ أَوْ لِلظَّاءِ قَبْلُ تَنَزَّلَا ٣٥٩ ـ وَغَلَّظَ وَرُشٌ فَتْحَ لَامِ لِصَادِهَا وَمُطْلَعِ ـ أَيْضاً ـ ثُمَّ ظَلَّ وَيُوصَلَا ٣٦٠ ـ إِذَا فُتِحَتْ أَوْ سُكِّنَتْ كَ: صَلَاتِهِمُ وَمَطْلَعِ ـ أَيْضاً ـ ثُمَّ ظَلَّ وَيُوصَلَا ٣٦٠ ـ وَفِي طَالَ خُلْفُ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَمَا يُسَكَّنُ وَقْفاً وَالْمُفَخَّمُ فُضِّلَا

٣٦٢ \_ وَحُكْمُ ذَوَاتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهَاذِهِ وَعِنْدَ رُؤُوسِ الْآي تَرْقيقُهَا اعْتَلَىٰ ٣٦٣ \_ وَكُلُّ لَدَى اسْمِ ٱللَّه مِنْ بَعْد كَسْرَةِ يُرَقِّقُهَا حَتَّىٰ يَرُوقَ مُرَتَّلَا ٣٦٤ - كَمَا فَخَّمُوهُ بَعْدَ فَتْح وَضَمَّةٍ فَتَمَّ نظَامُ الشَّمْل وَصْلاً وَفَيْصَلَا بَابُ الْوَقْف عَلَىٰ أَوَاخر الْكَلم

٣٦٥ \_ وَالاسْكَانُ أَصْلُ الْوَقْف وَهُوَ اشْتَقَاقُهُ مِنَ الْوَقْف عَنْ تَحْريك حَرْفِ تَعَزَّلًا ٣٦٦ ـ وَعِنْدَ أَبِي عَمْرِو وَكُوفِيِّهِمْ بِهِ مِنَ الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ سَمْتُ تَجَمَّلَا ٣٦٧ \_ وَأَكْثُرُ أَعْلَامِ الْقُرَانِ يَرَاهُمَا لسَائرهمْ أَوْلَى الْعَلَائق مطْوَلًا ٣٦٨ \_ وَرَوْمُكَ : إِسْمَاعُ الْمُحَرَّكِ وَاقِفاً بِصَوْتٍ خَفِي كُلَّ دَانٍ تَنَوَّلَا ٣٦٩ \_ وَالْإِشْمَامُ: إِطْبَاقُ الشِّفَاهِ بُعَيْدَمَا يُسَكَّنُ لَا صَوْتٌ هُنَاكَ فَيَصْحَلَا ٣٧٠ \_ وَفِعْلُهُمَا فِي الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارِدٌ وَرَوْمُكَ عِنْدَ الْكَسْرِ وَالْجَرِّ وُصِّلًا ٣٧١ \_ وَلَمْ يَرَهُ, فِي الْفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئُى وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ فِي الْكُلِّ أُعْمِلًا ٣٧٢ ـ وَمَا نُوِّعَ التَّحْرِيكُ إِلَّا لِللَّازِمِ بِنَاءً وَإِعْرَابٍ غَدَا مُتَنَقِّلًا ٣٧٣ \_ وَفِي هَاء تَأْنيثِ وَمِيم الْجَميع قُلْ وَعَارض شَكْل لَمْ يَكُونَا ليَدْخُلَا ٣٧٤ \_ وَفِي الْهَاء لِلْإِضْمَار قَوْمٌ أَبَوْهُمَا وَمِنْ قَبْله ع ضَمٌّ أَو الْكَسْرُ مُثّلًا

٣٧٥ \_ أَوُ امَّاهُمَا: وَاوُّ وَيَاءٌ، وَبَعْضُهُمْ يُرَى لَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلًا بَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلًا بَالُ الْوَقْفِ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ

٣٧٦ - وَكُوفِيُّهُمْ وَالْمَازِنِيُّ وَنَافِعٌ عُنُوا بِاتِّبَاعِ الْخَطِّ فِي وَقْفِ الاِبْتِلَا ٣٧٧ - وَلَابْنِ كَامِرٍ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ عَرٍ أَنْ يُفَصَّلَا: ٣٧٧ - وَلَابْنِ كَثِيرٍ يُرْتَضَىٰ وَابْنِ عَامِرٍ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ عَرٍ أَنْ يُفَصَّلَا: ٣٧٨ - إِذَا كُتِبَتْ بِالتَّاءِ هَاءُ مُؤَنَّثٍ فَبِالْهَاءِ قِفْ حَقًا رُضاً وَمُعَوَّلًا ٣٧٨ - وَفِي ٱللَّتَ مَعْ مَرْضَاتِ مَعْ ذَاتَ بَهْجَةٍ

وَلَاتَ رِضاً ، هَيهاتَ هَادِيهِ رُفِّلًا

٣٨٠ ـ وَقِفْ يَا أَبُثُ كُفْنَا دَنَا ، وَكَأَيِّنِ الْ عَلَىٰ مَا حَجَّ وَالْخُلْفُ رُبِّلًا اللَّهُ وَالنَّسَا وَسَالَ عَلَىٰ مَا حَجَّ وَالْخُلْفُ رُبِّلًا اللَّهُ وَالنَّسَا وَسَالَ عَلَىٰ مَا حَجَّ وَالْخُلْفُ رُبِّلًا اللَّهُ وَالنَّسَا وَسَالَ عَلَىٰ مَا حَجَّ وَالْخُلْفُ رُبِّلًا اللَّهُ وَالنَّسِلَ وَالْكَهُ فِي وَالنَّسِلَ وَالنَّوْرِ وَالرَّحْمَٰنِ رَافَقْنَ حُمَّلًا اللَّهُ حَانِ وَأَيُّهُ لَا لَدَى النَّوْرِ وَالرَّحْمَٰنِ رَافَقْنَ حُمَّلًا اللَّهُ عَلَى الْإِنْبَاعِ ضَمَّ ابْنُ عَامِلٍ لَذَى الْوَصْلِ وَالْمَرْسُومُ فِيهِنَّ أَخْيَلًا اللَّهُ وَيُحَانَ بُرَسْمِهِ وَبِالْيَاءِ قِفْ رُفْقاً وَبِالْكَافِ حُلِّلًا اللَّهُ اللَّهُ وَيُحَانَّنَ بِرَسْمِهِ وَبِالْيَاءِ قِفْ رُفْقاً وَبِالْكَافِ حُلِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### بَابُ مَذَاهبهمْ في يَاءَات الْإِضَافَة

٣٨٧ \_ وَلَيْسَتْ بِلَامِرِ الْفِعْلِ يَاءُ إِضَافَةٍ وَمَا هِيَ مِنْ نَفْسِ الْأُصُول فَتُشْكلًا ٣٨٨ \_ وَلَكَنَّهَا كَالْهَاء وَالْكَاف كُلُّ مَا تَليه يُرَى للْهَاء وَالْكَاف مَدْخَلَا ٣٨٩ \_ وَفِي مَائَتَيْ يَاءِ وَعَشْرِ مُنيفَةِ وَثَنْتَيْن خُلْفُ الْقَوْم أَحْكيه مُجْمَلًا: ٣٩٠ فَتِسْعُونَ مَعْ هَمْزِ بِفَتْح وَتِسْعُهَا سَمَا فَتْحُهَا إِلَّا مَوَاضِعَ هُمَّالًا ٣٩١ \_ فَ : أَرْنِي وَتَفْتِنِّي ٱتَّبِعْنِي سُكُونُهَا لِكُلّ وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ وَلَقَدْ جَلًا ، ٣٩٢ \_ ذَرُونِيَ وَٱدْعُونِي ٱذْكُرُونِيَ فَتْحُهَا ۚ دُوَاءٌ ، وَأَوْزِعْنِي مَعا جَادَ هُ طَّلَا ، ٣٩٣ ـ لِيَبُلُونِي مَعْهُ, سَبِيلِي لِنَافِعِ وَعَنْهُ وَلِلْبَصْرِي ثَمَانٍ تُنُخِّلًا: ٣٩٤ ـ بِيُوسُفَ إِنِّي الْأَوَّلَانِ وَلِي بِهَا وَضَيْفِي وَيَسِّرُ لِي وَدُونِي تَمَثَّلَا ٣٩٥ \_ وَيَاءَانِ فِي ٱجْعَل لِّي ، وَأَرْبَعُ إِذْ حَمَتْ هُدَاهَا : وَلَاكِنِّي بِهَا اثْنَانِ وُكِّلًا ٣٩٦ \_ وَتَحۡتى وَقُلْ في هُودَ : إِنَّى أَرَلكُمُ ، وَقُلْ : فَطَرَنْ في هُودَ هَاديه أَوْصَلًا ٣٩٧ ـ وَيَحُزُنُنِي حِرْمِيُّهُمْ تَعِدَانِنِي حَشَرْتَنِيَ اعْمَىٰ تَأْمُرُونِيَ وَصَّلَا ٣٩٨ \_ أَرَهُطِي سَمَا مُوْلِى وَمَا لِي سَمَا لُواً لَعَلِّي سَمَا كُفْئاً مَعِي نَفَرُ الْعُلَا ٣٩٩ \_ عَمَادٌ ، وَتَحْتُ النَّمْل عنديَ خُسْنُهُ إَلَىٰ دُرِّهِ عِبِالْخُلْفِ وَافَقَ مُوهَلًا ،

٤٠٠ \_ وَثِنْتَانِ مَعْ خَمْسِينَ مَعْ كَسْرِ هَمْزَةٍ بِفَتْح أُوْلِي حُكْم سِوَلَى مَا تَعَزَّلَا: سَنَجِنُنِي اللهَ عَلَيْ وَأَنصَارِي عِبَادِي وَلَعُنَتِي وَلَعُنَتِي وَأَنصَارِي عِبَادِي وَلَعُنَتِي وَهُمَا بَعْدَهُ, إِن شَآءَ » بِالْفَتْح أُهْمِلًا ٤٠٢ - وَفِي إِخُوتِي وَرْشٌ ، يَدِي عَنْ أُوْلِي حِمىً وَفِي رُسُلِي أُصْلُ كَسَا وَافِيَ الْمُلَا ٤٠٣ \_ وَأُمِّي وَأَجْرِي سُكِّنَا دِينَ صُحْبَةٍ ، دُعَآءِي وَءَابَآءِي لِكُوفٍ تَجَمَّلًا ، ٤٠٤ - وَحُزْنِي وَتَوْفِيقِي ظِّلَالٌ ، وَكُلُّهُمْ يُصَدِّقْنِيَ انظِرْنِي وَأَخَّرْتَنِي إِلَىٰ ٤٠٦ \_ فَعَنْ نَافِعِ فَافْتَحْ ، وَأَسْكِنْ لِكُلِّهِمْ : بِعَهْدِي وَءَاتُونِي لِتَفْتَحَ مُقْفَلًا ، ٤٠٧ \_ وَفِي اللَّامِرِ لِلتَّعْرِيفِ أَرْبَعَ عَشْرَةً : فَإِسْكَانُهَا فَاشِ وَعَهْدَي فَي عُلَا يَعِبَادِي اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ ٤٠٩ \_ فَخَمْسَ عبَادي اعْدُدْ وَعَهْدي أَرَادَني وَرَبّي ٱلَّذي ءَاتَلنيَ ايَاتيَ الْحُلَىٰ ٤١٠ \_ وَأَهۡلَكَنِي مِنْهَا وَفِي «صَاْدَ» مَسَّنِي مَعَ الْأَنْبِيَا رَبِّي فِي الْأَعْرَافِ كَمَّلًا ، ٤١١ \_ وَسَبْعٌ بِهَمْزِ الْوَصْلِ فَرْداً: وَفَتْحُهُمْ أَخِي مَعَ إِنِّي حَقُّهُ, ، لَيْتَنِي حَلَا ٤١٢ \_ وَنَفْسِي سَمَا، ذِكْرِي سَمَا، قَوْمِيَ الرِّضَا حَمِيدُ هُدًى، بَعْدي سَمَا صَّفْوُهُ, ولَا ،

٤١٣ \_ وَمَعْ غَيْرِ هَمْزٍ فِي ثَلَاثِينَ خُلْفُهُمْ : وَمَحْيَايَ جِيُّ بِالْخُلْف وَالْفَتْحُ خُوّلًا ١١٤ - وَعَمَّ عُلاً وَجُهِي ، وَبَيْتِي بِنُوحَ عَنْ لِواً وَسِوَاهُ عُدَّ أَصْلاً ليُحْفَلَا ٥١٥ \_ وَمَعْ شُرَكَآءِي مِن وَرَآءِيَ ذُوَّنُوا ، وَلِي دِينِ عَنْ هَادِ بِخُلْفِ لَهُ الْحُلَى ، ٤١٦ \_ مَمَاتِي أُتَىٰ، أَرْضِي صِرَاطِي ابْنُ عَامِرٍ وَفِي النَّمْٰلِ مَا لِي ذُمْ لِمَنْ رَاقَ نَوْفَلا ، ٢١٧ \_ وَلِي نَعْجَةُ مَا كَانَ لِي اثْنَيْنِ مَعْ مَعِي ثَمَانٍ عُلاً وَالظُّلَّةُ الثَّانِ عَنْ جلاً عَ ثُونَ اللهِ عَنْ شَاكر دَلَا عِبَادي صَفْ وَالْحَذْفُ عَنْ شَاكر دَلَا عِبَادي صَفْ وَالْحَذْفُ عَنْ شَاكر دَلَا ٤١٩ \_ وَفَتْحُ وَلِي فِيهَا لِوَرْشٍ وَحَفْصِهِمْ ، وَمَا لِيَ في يَاسَينَ سَكَّنْ فَتُكْملًا بَابُ مَذَاهبهمْ في الزُّوائد ٤٢٠ \_ وَدُونَكَ يَاءَاتِ تُسَمَّىٰ زَوَائداً لأَنْ كُنَّ عَنْ خَطَّ الْمَصَاحِف مَعْزِلَا ٢١ - وَتُثْبَتُ في الْحَالَيْنِ ذُرّاً لَّوَامِعاً بِخُلْفِ وَأُولَى النَّمْٰلِ حَمْزَةُ كَمَّلَا ح مَن الْوَصْل حَمَّادُ شَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سَتُّونَ وَاثْنَان فَاعْقلَا ﴿ وَجُمْلَتُهَا سَتُّونَ وَاثْنَان فَاعْقلَا ٤٢٣ \_ فَ: يَسْرِ عِ إِلَى ٱلدَّاعِ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنَادِيَهُ لِدِينْ يُؤْتِيَنْ مَعْ أَن تُعَلَّمَن ولَا ٤٢٤ \_ وَأَخَّرْتَنِ الْإِلْسُرَا وَتَتَّبِعَنْ سَمَا وَفِي الْكُمْ فِ نَبْغِ مِ يَأْتِ فِي هُودُ رُفِّلًا ه ٢٤ \_ سَمَا وَدُعَآء ع فَي جَنَى حُلْو هَديه وَفي ٱتَّبعُون ع أَهْدكُمْ حَقُّهُ, بَلَا

٢٦٤ \_ وَإِن تَرَنِ عَنْهُمْ ، تُمِدُّونَنِ عَسَمَا فَرِيقاً وَيَدُعُ ٱلدَّاعِ هَاكَ جَنىً حَلا ٢٢٧ \_ وَفِي الْفَجْرِ بِٱلْوَادِ حِ دُنَا جَرَيَانُهُ وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَيْنِ وَافَقَ قُنْبُلَا ٤٢٨ - وَأَكْرَمَنِ م مُعْهُ الْهَانَنِ إِذْ هُدَى وَحَذْفُهُمَا لِلْمَازِنِي عُدَّ أَعْدَلًا ٢٦٩ \_ وَفِي النَّمْل عَاتَلن م وَيُفْتَحُ عَنْ أُوْلِي حمىً وَخلَافُ الْوَقْف بَيْنَ حُلىً عَلَا ٠٣٠ \_ وَمَعْ كَٱلْجَوَابِ ٱلْبَادِ حَقُّ جَنَاهُمَا وَفِي ٱلْمُهْتَدِ الْإِسْرَا وَتَحْتُ أَخُو حُلَى ٢٠ اكا ٤٣١ ـ وَفِي ٱتَّبَعَنْ فِي آلِ عِمْرَانَ عَنْهُمَا وَكِيدُون فِي الْأَعْرَاف حَجَّ ليُحْمَلَا ٤٣٢ \_ بِخُلْفِ ، وَتُؤُتُون عِ بِيُوسُفَ حَقُّهُ وَفِي هُودَ تَسْئَلُن عَوَارِيه جَمَّلًا ٢٣٥ \_ وَتُخُزُون فيها حَجَّ أَشُرَكَتُمُونِ قَدُ هَدَننِ ٱتَّقُونِ يَأُوْلِي ٱخْشَوْنِ مَعْ وَلَا ه ٤٣٥ \_ وَفِي ٱلْمُتَعَالِ مِ ذُرُّهُ ، وَٱلتَّلَاقِ وَٱلتَّ حَنَاد دَرَا بَاغيه بالْخُلْف جُهَّلَا ٤٣٦ \_ وَمَعْ دَعُوةَ ٱلدَّاع \_ دَعَان \_ حَلاَ جَنيً وَلَيْسَا لقَالُونِ عَن الْغُرِّ سُبَّلاً ٤٣٧ ـ نَذِيرِ ـ لِوَرْشٍ ثُمَّ تُرْدِينِ تَرْجُمُو نِ فَأَعْتَزِلُونِ عِسَتَّةٌ نُذُر ـ جَلَا ٤٣٨ \_ وَعيد \_ ثَلَاثُ يُنقذُون يُكَذّبُو ن قَالَ نَكير \_ أَرْبَعُ عَنْهُ وُصّلًا ٤٣٩ \_ فَبَشِّرُ عبَاد افْتَحْ وَقَفْ سَاكِناً يَداً وَوَاتَّبعُون عِجَّ في الزُّخْرُف الْعُلَا

٤٤٠ - وَفِي الْكُهْفِ تَسْئَلْنِي عَنِ الْكُلِّ يَاوُّهُ عَلَىٰ رَسْمِهِ - وَالْحَذْفُ بِالْخُلْفِ مُثِلَا اللهِ عَنِ الْكُلِّ يَاوُّهُ عَلَىٰ رَسْمِهِ - وَالْحَذْفُ بِالْخُلْفِ مُثِلَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ ال

#### سُورَةُ الْبَقَرَة

٥٤٤ ـ وَمَا يَخْدُعُونَ الْفَتْحُ مِنْ قَبْلِ سَاكِنٍ وَبَعْدُ ذُكَا وَالْغَيْرُ كَالْحَرْفِ أَوَّلًا كَالَةُ عَلَى كَالْجَوْفِ وَيَاقُهُ بِفَتْحٍ وَلِلْبَاقِينَ ضُمَّ وَثُقِّلًا ١٤٤٠ ـ وَخَفَّفَ كُوفٍ يَكُذْبُونَ وَيَاقُهُ بِفَتْحٍ وَلِلْبَاقِينَ ضُمَّ وَثُقِّلًا ١٤٤٧ ـ وَقِيلٌ وَغِيضَ ثُمَّ جِيءَ يُشِمُّهَا لَدَىٰ كَسْرِهَا ضَمَّا رُجَالٌ لِتَكْمُلَا ١٤٤٧ ـ وَقِيلٌ وَغِيضَ ثُمَّ جِيءَ يُشِمُّهَا لَدَىٰ كَسْرِهَا ضَمَّا رُجَالٌ لِتَكُمُلَا ١٤٤٨ ـ وَحِيلَ بِإِشْمَامٍ وَسِيقَ كَمَا رُسَا وَسِيٓءَ وَسِيٓعَ وَسِيّعَتُ كَانَ رَاوِيهِ أَنْبَلَا ١٤٤٨ ـ وَحِيلَ بإِشْمَامٍ وَسِيقَ كَمَا رُسَا وَسِيٓءَ وَسِيّعَ وَسِيّعَتُ كَانَ رَاوِيهِ أَنْبَلَا ١٤٤٨ ـ وَهِهَا» هِي أَسْكِنْ رَاضِياً بَارِداً حَلَا ١٤٤٨ ـ وَهُمَّ هُو رُفْقاً بَانَ وَالضَّمُّ غَيْرُهُمْ وَكَسْرٌ وَعَنْ كُلِّ يُمِلُّ هُو انْجَلَىٰ ١٤٥ ـ وَفِي فَأَزِدً اللَّمَ خَفِيْهُ لِحَمْزَةٍ وَزِدْ أَلِفاً مِنْ قَبْلِهِ عَ فَتُحَمِّلًا
١٥٤ ـ وَفِي فَأَزِدٌ اللَّمَ خَفِيْفُ لِحَمْزَةٍ وَزِدْ أَلِفاً مِنْ قَبْلِهِ عَ فَتُحَمِّلًا

٢٥٢ \_ وَ عَادَم فَارْفَعْ نَاصِباً كَلِمَاتِهِ بِكَسْرٍ وَلِلْمَكِّي عَكْسٌ تَحَوَّلًا مع عند عند الله الله عند الله ١٥٤ \_ وَإِسْكَانُ بَارِئُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ لَهُ وَيَأْمُرُهُمُ أَيْضاً وَتَأْمُرُهُمُ تَلَا ٥٥١ \_ وَيَنصُرُكُمْ أَيْضاً وَيُشْعرُكُمْ وَكَمْ وَكَمْ جَليل عَن الدُّوريِّ مُخْتَلساً جَلَا ٥٦ - وَفِيهَا وَفِي الْأَعْرَافِ: نَغُفِر بِنُونِهِ وَلَا ضَمَّ وَاكْسِرْ فَاءَهُ، حِينَ ظُلَّلًا ا ٤٥٧ \_ وَذَكِّرْ هُنَا أَصْلاً وَلِلشَّامِ أَنَّتُوا وَعَنْ نَافِعِ مَعْهُ وِي الْأَعْرَافِ وُصِّلًا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَا عَلَا عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّ ٢٥٥ - وَقَالُونُ فِي الْأَحْزَابِ فِي لِلنَّبِيّ مَعْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ الْيَاءَ شَدَّدَ مُبْدِلَا ٤٦٠ \_ وَفِي ٱلصَّلْبِينَ الْهَمْزَ وَٱلصَّلْبِوُنَ خُذْ وَهُزُواً وَكُفُواً فِي السَّوَاكِنِ فُصِّلًا ٤٦١ \_ وَضُمَّ لَبَاقِيهِمْ وَحَمْزَةُ وَقْفُهُ بَوَاوِ وَحَفْضُ وَاقِفاً ثُمَّ مُوصلًا ٤٦٢ \_ وَبِالْغَيْبِ عَمَّا يَعُمَلُونَ هُنَا ذَنَا وَغَيْبُكَ فِي الثَّانِي إَلَىٰ صَفْوه ـ ذَلا ، ٢٦٣ \_ خَطِيۡتَـُهُ التَّوْحِيدُ عَنْ غَيْرِ نَافِعِ وَلَا يَعۡبُدُونَ الْغَيْبُ شَايَعَ دُخْلُلًا ٤٦٤ \_ وَقُلْ: حَسَناً شُكْراً وَحُسناً بضَمّه وَسَاكِنهِ الْبَاقُونَ وَاحْسُنْ مُقَوِّلًا ٥٠ - وَتَظَّلْهَرُونَ الظَّاءُ خُفَّفَ ثَابِتاً وَعَنْهُمْ لَدَى التَّحْرِيمِ أَيْضاً تَحَلَّلًا

٤٦٦ \_ وَحَمْزَةُ أَسۡرَكَى فِي أُسَارَى وَضَمُّهُمْ لَهُ اللَّهِ مُوهُمُ وَالْمَدُّ إَٰذْ رَاقَ نُفّلًا ٤٦٧ \_ وَحَيْثُ أَتَاكَ ٱلْقُدْسِ إِسْكَانُ دَاله فُوَاءٌ وَللْبَاقِينَ بِالضَّمِّ أُرْسِلَا ٢٦٨ \_ وَيُنزِلَ خَفَّفْهُ وَتُنزِلَ مثْلُهُ وَنُنزِلُ حَقٌّ ، وَهْوَ في الْحُجْرِ ثُقَّلَا اللَّهِ الْحُجْرِ ثُقَّلَا ٤٦٩ \_ وَخُفِّفَ لِلْبَصْرِي بِـ: سُبْحُانَ ، وَالَّذِي فِي الْانْعَامِ للْمَكِّي عَلَىٰ أَن يُنَزَّلَا تَ الْحَقِينِ اللَّهُ اللَّخْفيفُ حَقَّ شَفَاؤُهُ وَخُفِّفَ عَنْهُمْ يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مُسْجَلًا اللَّغْيَثَ مُسْجَلًا ١٧١ \_ وَجِبْرِيلَ فَتْحُ الْجِيمِ وَالرَّا وَبَعْدَهَا وَعَيْ هَمْزَةً مَكْسُورَةً صُحْبَةٌ ولَا ٤٧٢ \_ بحَيْثُ أَتَىٰ وَالْيَاءَ يَحْذَفُ شُعْبَةً وَمَكَّيُّهُمْ في الْجيم بالْفَتْح وُكَّلَا ٢٧٣ \_ وَدَعْ يَاءَ مِيكُنِّيلَ وَالْهَمْزَ قَبْلَهُ عَلَىٰ حُجَّةٍ وَالْيَاءُ يُحْذَفُ أَجْمَلًا ، ٥٧٥ \_ وَنُنسخُ به ع ضَمٌّ وَكَسْرٌ كَفَى وَنُد سَهَا مَثْلُهُ و مَنْ غَيْر هَمْز ذَكَتْ إِلَى ، ٤٧٦ \_ عَليمُ وَقَالُواْ الْوَاوُ الْاولَىٰ سُقُوطُهَا وَكُن فَيَكُونُ النَّصْبُ في الرَّفْع كُفّلًا المحمد المورد ا ٠٠٠ - وَفِي النَّحْلِ مَعْ يَاسِينَ بِالْعَطْفِ نَصْبُهُ كَفَى رُاوِياً وَانْقَادَ مَعْنَاهُ يَعْمَلًا ٤٧٩ \_ وَتُسْتَلُ ضَمُّوا التَّاءَ وَاللَّامَ حَرَّكُوا برَفْع خُلُوداً وَهْوَ مِنْ بَعْد نَفْي لَا

۱۹۳٬۱۲۰٬۱۲۰ مرد ۱۹۳٬۱۲۰٬۱۲۰ مرد النّساء ثَلَاثَةٌ أَوَاخِرُ إِبْرَاهَلَمَ لَاحَ وَجَمَّلًا عَلَا النّساء ثَلَاثَةٌ أَوَاخِرُ إِبْرَاهَلَمَ لَاحَ وَجَمَّلًا

١٩١٠ - وَمَعْ آخر الْأَنْعَامِ حَرْفًا بَرَاءَة أَخيراً وَتَحْتَ الرَّعْد حَرْفٌ تَنَزَّلًا ٢١٤ - وَفِي مَرْيَم وَالنَّحْل خَمْسَةُ أَحْرُفِ وَآخِرُ مَا فِي الْعَنْكَبُوت مُنَزَّلًا ٤٨٣ \_ وَفِي النَّجْمِ وَالشُّورَىٰ وَفِي النَّارِيَاتِ وَالْ لَحَديد وَيَرْوِي فِي امْتَحَانِهِ الْأَوَّلَا ١٢٥ - وَوَجْهَانَ فيه لابْنِ ذَكْوَانَ هَاهُنَا وَوَٱتَّخَذُواْ بِالْفَتْحِ عَمَّرَ وَأَوْغَلَا ١٢٨ ... ١٦٠ ... وَ اَرْنَا وَأَرْنَا وَالْكَسْرِ دُمْ يَداً وَفِي فُصَّلَتْ يُرُوي صَفَا دَرّه عَكُلَيْ ٤٨٦ \_ وَأَخْفَاهُمَا طُلْقٌ ، وَخفُ ابْن عَامرِ فَأُمْتُعُهُ ، أَوْصَى بـ: وَصَّى كَمَا اعْتَلَىٰ ٢٨٧ \_ وَفِي أَمْر تَقُولُونَ الْخطَابُ كَمَا عَلَا شَفَا وَرَءُوفُ قَصْرُ صُحْبَته عَلَا ٨٨٨ \_ وَخَاطَبَ عَمَّا تَعْمَلُونَ كَمَا شَفَا وَلاَمُ مُوَلَّلَهَا عَلَى الْفَتْح كُمِّلًا الله المَّاءِ عَلَى الْغَيْبُ حَلَّ ، وَسَاكنٌ بحَرْفَيْه يَطُوَّعُ وَفِي الطَّاءِ ثُقَّلًا الله السَّاءِ ثُقَّلًا ١٩١ \_ وَفِي النَّمْلِ وَالْأَعْرَافِ وَالرُّومِ ثَانياً وَفَاطرَ دُمْ شُكْراً وَفِي الْحَجْرِ فُصّلًا ٢٩٢ \_ وَفِي سُورَة الشُّورَىٰ وَمنْ تَحْت رَعْده خُصُوصٌ وَفِي الْفُرْقَان زَاكيه هَلَّلًا ١٩٥ \_ وَأَيُّ خِطَابِ بَعْدُ عَمَّ : وَلَوْ تَرَىٰ وَفِي إِذْ يُرَوُنَ الْيَاءُ بِالضَّمِّ كُلّلا اللهَ ۱۷۳ فَمَنِ ٱضَّطُرَّ ١٩٤ - وَحَيْثُ أَتَىٰ خُطُوَاتِ الطَّاءُ سَاكِنٌ وَقُلْ: ضَمُّهُ, عَنْ زَاهِدٍ كَيْفَ رَتَّلَا ١٩٥ - وَضَمُّكَ أَتَىٰ خُطُوَاتِ الطَّاءُ سَاكِنٌ وَقُلْ: ضَمُّهُ وَعَنْ زَاهِدٍ كَيْفَ رَتَّلَا ١٩٥ - وَضَمُّكَ أُولَى السَّاكِنَيْنِ لِثَالِثٍ يُضَمُّ لُزُوماً كَسْرُهُ, فِي نَدٍ حَلَا ١٩٥ - قُلِ ٱدْعُواْ أَوِ ٱنقُصْ قَالَتِ ٱخْرُجُ أَنِ ٱعْبُدُواْ

وَمَحْظُوراً النَّظُرْ مَعْ قَدِ ٱسْتُهْزِئَى اعْتَلَى

١٩٧٤ ـ سِوَى أَوْ وَقُلُ لِابْنِ الْعَلَا ، وَبِكَسْرِهِ لِتَنْوِينِهِ عَقَالَ ابْنُ ذَكْوَانَ مُقُولًا ، وَبَحْدُ فَي وَخَبِيثَةً وَرَفْعُ كَلِيْسَ ٱلْبِرُّ يُنْصَبُ فِي عُلَا ، ١٩٧٤ ـ بِخُلْفِ لَهُ وَمُوسِّ ثِقْلُهُ وَصَّعَ شُلْشُلَا ١٩٨٨ ـ وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعِ ٱلْبِرَّ عَمَّ فِي الْمَا وَمُوسِّ ثِقْلُهُ وَصَّعَ شُلْشُلَا ١٩٩٨ ـ وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعِ ٱلْبِرَّ عَمَّ فِي الْمَلْلَا اللهَ اللهُ وَلَا عَمْ وَلَا وَتَذَلَّلَا اللهَ اللهُ وَلَا وَتَذَلَّلَا اللهَ اللهُ وَلَا وَتَذَلَّلَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِللهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ

٥٠٧ - وَفِي التَّاءِ فَاضْمُمْ وَافْتَح الْجِيمَ تُرْجَعُ ٱلْ

أُمُورُ سَمَا نُصّاً وَحَيْثُ تَنَزَّلَا

٥٠٨ - وَإِثْمُرُ كَثِيرٌ شَاعَ بِالثَّا مُثَلَّثًا وَغَيْرُهُمَا بِالْبَاءِ نُقْطَةٌ أَاسْفَلًا ، ٥٠٩ \_ قُلِ ٱلْعَفْوَ لِلْبَصْرِيِّ رَفْعٌ وَبَعْدَهُ لَأَعْنَتَكُمْ بِالْخُلْفِ أَحْمَدُ سَهَّلًا ا الله عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ السُّكُونُ وَهَاؤُهُ يُضَمَّرُ وَخَفَّا إِذْ سَمَا كَيْفَ عُوّلًا عُولًا

١٥٠ - وَلَا بَيْعَ نَوِّنْهُ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةَ وَارْفَعْهُنَّ ذَا إِسْوَةِ تَلَا

٥١١ - وَضَمُّ يُخَافَا فَازَ ، وَالْكُلُّ أَدْغَمُوا تُضَارِرْ وَضَمُّ الرَّاء حَقٌّ وَذُو جَلَا

٥١٢ - وَقَصْرُ أَتَيْتُم مّن رّباً وَأَتَيْتُمُ هُنَا ذَارَ وَجْهاً لَيْسَ إِلَّا مُبَجَّلًا

٥١٣ \_ مَعاً قَدْرُ حَرِّكُ مِنْ صِحَابٍ، وَحَيْثُ جَا يُضَمُّ تَمَسُّوهُنَّ وَامْدُدْهُ شُلْشُلًا،

٢٤٠ - وَصِيَّةً فُ ارْفَعْ صَفْوُ حِرْمِيِّهِ عَرِضاً ، وَيَبُصُطُ عَنْهُمْ غَيْرَ قُنْبُلِ اعْتَلَىٰ

٥١٥ \_ وَبِالسِّينِ بَاقِيهِمْ وَفِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً وَقُلْ: فيهمَا الْوَجْهَان قُولاً مُوصَّلًا ،

١٦٥ - يُضَلَّعْفَهُ ارْفَعْ في الْحَديد وَهَا هُنَا سَمَا شُكْرُهُ, وَالْعَيْنُ في الْكُلِّ ثُقَّلًا

٥١٧ - كَمَا دُارَ وَاقْصُرْ مَعْ مُضَعَّفَةً ، وَقُلْ : عَسيتُمْ بِكَسْرِ السِّينِ حَيْثُ أَتَى الْجَلَىٰ ،

٥١٨ - دِفَالْعُ بِهَا وَالْحَجّ فَتْحٌ وَسَاكِنٌ وَقَصْرٌ خُصُوصاً ، غُرُفَةً ضَمَّ ذُو وِلَا

٥٢٠ - وَلَا لَغُو لَا تَأْثِيمَ لَا بَيْعَ مَعْ وَلَا خِلَالَ بِإِبْرَاهِيمَ وَالطُّورِ وُصِّلَا مِنْ الْمُورِ وُصِّلَا مِنْ الْمُورِ وُصِّلَا الْمُعْنَةِ وَفَتْحٍ أَتَىٰ وَالْخُلْفُ فِي الْكَسْرِ بُجِّلَا ١٥٥ - وَمَدُّ أَنَا فِي الْوَصْلِ مَعْ ضَمِّ هَمْزَةٍ وَفَتْحٍ أَتَىٰ وَالْخُلْفُ فِي الْكَسْرِ بُجِّلَا ١٥٥ - وَمُدُّ أَنَا فِي الْوَصْلِ قَالَ أَعْلَمُ مَعَ الْجَرْمِ شَافِعٌ ، وَصِلْ يَتَسَنَّهُ دُونَ هَاءٍ شَمَرْدَلَا ١٥٥ - وَبِالْوَصْلِ قَالَ أَعْلَمُ مَعَ الْجَرْمِ شَافِعٌ ، وَصِلْ يَتَسَنَّهُ دُونَ هَاءٍ شَمَرْدَلَا ٢٥٥ - وَبِالْوَصْلِ قَالَ أَعْلَمُ مَعَ الْجَرْمِ شَافِعٌ ، وَصِلْ يَتَسَنَّهُ دُونَ هَاءٍ شَمَرُ دُلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْكَانِ صِفْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ث ما اكلها ذِكرى وفِي الغيرِ ذو حلى ٥٢٥ ـ وَفِي الْمُوْمِنِينَ وَهَاهُنَا عَلَىٰ فَتْحِ ضَمِّ الرَّاءِ نُبَهْتُ كُفَّلَا ٥٢٥ ـ وَفِي الْوَصْلِ لِلْبَزِّيِّ شَدِّدْ تَيَمُّمُواْ وَتَاءَ تَوَفَّد فِي النِّسَا عَنْهُ مُجْمِلًا ٥٢٥ ـ وَفِي الْوَصْلِ لِلْبَزِّيِّ شَدِّدْ تَيَمُّمُواْ وَالاَنْعَامُ فِي النِّسَا عَنْهُ مُجْمِلًا ٥٢٥ ـ وَفِي آلِ عَمْرَانٍ لَهُ لَا تَفَرَّقُواْ وَالاَنْعَامُ فِي ثَلَاثًا فِي تَلَقَّفُ مَثَلًا ٨٥ ـ وَغِيْدَ الْعُقُودِ التَّاءُ فِي لَا تَعَاوَنُواْ وَيَرْوِي ثَلَاثًا فِي تَلَقَّفُ مُثَلًا ٨٥ ـ وَعِنْدَ الْعُقُودِ التَّاءُ فِي لَا تَعَاوَنُواْ وَيَرْوِي ثَلَاثًا فِي تَلَقَّفُ مُثَلًا ٨٥ ـ وَعِنْدَ الْعُقُودِ التَّاءُ فِي لَا تَعَاوَنُواْ وَيَرْوِي ثَلَاثًا فِي تَلَقَّفُ مُثَلًا ٨٥ ـ وَعِنْدَ الْعُقُودِ التَّاءُ فِي لَا تَعَاوَنُواْ وَيَرْوِي ثَلَاثًا فِي تَلَقَّوْنَ ثَقَلًا ٨٥ - وَعِنْدَ الْعُقُودِ التَّاءُ فِي لَا تَعَاوَنُواْ وَيَرْوِي ثَلَاثًا فِي تَلَقُونَ ثَقَلًا ٨٥ - وَعِنْدَ الْعُقُودِ التَّاءُ فَي تَوَلُّواْ بِهُودِهَا وَفِي نُورِهُمَا وَالاِمْتِحَانِ وَبَعْدَ لَا ٨٥ - وَفِي اللَّوْبَةِ الْغَرَّاءِ قُلُ هَلْ تَرَبُّصُو نَ عَنْهُ وَجَمْعُ السَّاكِنَيْنِ هُنَا انْجَلَى ١٤٥ - وَفِي التَّوْبَةِ الْغَرَّاءِ قُلُ هَلُ تَرَبَّصُو نَ عَنْهُ وَجَمْعُ السَّاكِنَيْنِ هُنَا انْجَلَى

٣٣٥ \_ تَمَيَّزُ يَرْوِي ثُمَّ حَرْفَ تَخَيَّرُو فَ عَنْهُ تَلَهًىٰ قَبْلَهُ الْهَاءَ وَصَّلَا الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه ال ٥٣٥ \_ وَكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الَّذي مَعْ تَفَكَّهُو نَ عَنْهُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ فَافْهَمْ مُحَصِّلًا ، ٢٧١... ٥٣٦ \_ نعمًّا مَعاً في النُّون فَتْحُ كَمَا شَفَا وَإِخْفَاءُ كَسْرِ الْعَيْنِ صِيغَ به ع حُلَى ٣٧٥ \_ وَيَا وَنُكَفِّرُ عَنْ كَرَامِ وَجَزْمُهُ أَتَىٰ شَافِياً وَالْغَيْرُ بِالرَّفْعِ وُكِّلًا المرابع المراب ٣٩٥ \_ وَقُلْ: فَأَذَنُواْ بِالْمَدّ وَاكْسِرْ فَتَى صَفَا وَمَيْسُرَةِ بِالظَّمّ فِي السِّينِ أُصِّلًا ٥٤٠ \_ وَتَصَّدَّقُواْ خَفُّ نَمَى ، تُرْجَعُونَ قُلْ : بِضَمِّ وَفَتْح عَنْ سِوَى وَلَدِ الْعَلَا ١٥٥ \_ وَفِي أَنْ تَضِلَّ الْكَسْرُ فَازَ وَخَفَّفُوا فَتُذَّكِرَ حَقّاً وَارْفَعِ الرَّا فَتَعْدِلًا ، ٤٢٥ \_ تَجَلَرَةً وانصبْ رَفْعَهُ, في النَّسَا تُوكَى وَحَاضَرَةً مَعْهَا هُنَا عَاصِمٌ تَلَا ٤٣٥ \_ وَحَقُّ رَهَا نُ ضُمُّ كَسْرِ وَفَتْحَةِ وَقَصْرٌ، وَيَغْفَرُ مَعْ يُغَذُّ بُ سَمَا الْعُلَا ٤٤٥ \_ شَنْذَا الْجَزْم ، وَالتَّوْجِيدُ فِي وَكَتَلْبِهِ مَّ مَعْ عَلَا مَعْ عَمْعُ حمىً عَلَا شَرِيفُ وَفِي التَّحْرِيم جَمْعُ حمىً عَلَا ٥٤٥ ـ وَبَيْتَى وَعَهَّدِي فَٱذْكُرُونِي مُضَافُهَا وَرَبِّي وَبِي مِنِّي وَإِنِّي مَعاً حُلَىٰ ٥٤٥ ـ

#### سُورَةُ آل عمْرَانَ

٠٠٠ - وَإِضْجَاعُكَ ٱلتَّوْرَلَةَ مَا رُدَّ حُسْنُهُ وَقُلَلَ في جَوْدٍ وَبِالْخُلْف بَلَلَا ٤٧٥ - وَفِي يُغْلَبُونَ الْغَيْبُ مَعْ يُحْشُرُونَ فِي رَضًا وَيَرَوُنَ الْغَيْبُ خَصَّ وَخَلَّلًا ٥٤٨ - وَرَضُوَٰنُ ۚ اصْمُمْ - غَيْرَ ثَانِي الْعُقُود - كَسْ - رَهُ، صَحَّ ، إِنَّ ٱلدِّينَ بِالْفَتْحِ رُفَّلًا ٥٤٩ \_ وَفِي يَقْتُلُونَ الثَّانِ قَالَ: يُقَاتِلُو نَ حَمْزَةُ وَهُوَ الْحَبْرُ سَادَ مُقَتَّلًا ٠٥٠ \_ وَفِي بَلَدِ مَّيْتِ مَعَ ٱلْمَيْت خَفَّفُوا صَفَا نَفَراً وَٱلْمَيْتَةُ الْخَفُّ خُوّلًا ٥٥١ - وَمَيْتاً لَدَى الْأَنْعَام وَالْحُجُرَات خُذْ وَ«مَا لَمْ يَمُتْ» للْكُلّ جَاءَ مُثَقَّلًا ، ٢٥٥ \_ وَكَفَّلَهَا الْكُوفِي ثَقِيلاً ، وَسَكَّنُوا وَضَعْتُ وَضَمُّوا سَاكِناً صَحَّ كُفَّلا ٣٥٥ \_ وَقُلْ : زَكَرِيًّا دُونَ هَمْز جَميعه صحَابٌ وَرَفْعٌ غَيْرُ شُعْبَةَ الْأَوَّلَا ٥٥٤ \_ وَذَكِّرْ فَنَادُلُهُ وَأَضْجِعْهُ شَاهِداً وَمِنْ بَعْدُ أَنَّ ٱللَّهَ يُكْسَرُ فَي كَلَا ، ٥٥٥ \_ مَعَ الْكَهْف وَالْإِسْرَاء يَبْشُرُ كُمْ سَمَا نَعَمْ ضُمَّ حَرِّكٌ وَاكْسِرِ الظَّمَّ أَثْقَلَا رَّ الْمُ اللَّهُ وَرَىٰ وَفِي التَّوْبَة اعْكَسُوا لَحَمْزَةَ مَعْ كَافِ مَعَ الْحَجْرِ أَوَّلاً ، ٢٥٥ \_ نَعَمْ عَمَّ فِي الشُّورَىٰ وَفِي التَّوْبَة اعْكَسُوا ٥٥٧ - يُعَلَّمُهُ اللَياء نَصُّ أَبِمَّةٍ وَبِالْكَسْرِ أَنَّى أَخْلُقُ اعْتَادَ أَفْصَلَا ١١٠ عَلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

۱۹ ضِّوَانَهُ

٥٥٥ \_ وَلَا أَلَفُ في هَا هَأَنتُمْ زُكَا جَنيً وَسَهَّلْ أَخَا حَمْدِ وَكَمْ مُبْدلِ جَلا ٥٦٠ \_ وَفِي هَائه التَّنْبِيهُ مِنْ ثَابِتٍ هُدِيً وَإِبْدَالُهُ مِنْ هَمْزَةِ زُانَ جَمَّلًا ٥٦١ - وَيَحْتَملُ الْوَجْهَيْنِ عَنْ غَيْرِهمْ وَكُمْ وَجِيهِ بِهِ الْوَجْهَيْنِ للْكُلِّ حَمَّلًا ٥٦٢ - وَيَقْصُرُ فِي التَّنْبِيهِ ذُو الْقَصْرِ مَذْهَباً وَذُو الْبَدَلِ الْوَجْهَانِ عَنْهُ مُسَهّلا ٥٦٣ - وَضُمَّ وَحَرِّكْ تَعْلَمُونَ ٱلْكتَابَ مَعْ مُشَدَّدةٍ منْ بَعْدُ بالْكَسْر ذُلِّلًا ٥٦٤ \_ وَرَفْعُ وَلَا يَأْمُرُكُمُ , رَوْحُهُ , سَمَا وَبالتَّاء ءَاتَيْنَا مَعَ الضَّمِّ خُوّلًا ٥٦٥ \_ وَكَسْرُ لَمَا فيه م وَبِالْغَيْبِ يُرْجَعُو لَا عَادَ وَفي يَبْغُونَ حَاكيه عُوّلًا ٥٦٦ - وَبِالْكَسْرِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ عَنْ شَاهِدٍ وَغَيْ بَ بُ مَا يَفْعَلُواْ لَن يُكُفَرُوهُ لَهُمْ تَلا ، ٥٦٧ - يَضْرُكُمُ بِكَسْرِ الضَّادِ مَعْ جَزْم رَائه سَمَا وَيَضُمُّ الْغَيْرُ وَالرَّاءَ ثَقَّلًا ٥٦٨ - وَفِي مَا هُنَا قُلْ: مُنْزَلِينَ وَمُنزِلُو نَ لِلْيَحْصَبِي - فِي الْعَنْكَبُوت مُثَقَّلًا ٥٦٩ \_ وَحَقُّ نَصِيرِ كَسْرُ وَاو مُسَوِّمي نَ،قُلْ: سَارِعُواْ لَاوَاوَ قَبْلُ كَمَا انْجَلَىٰ ٥٧٠ \_ وَقُرْحُ بِضَمِّ الْقَافِ وَٱلْقُرْحُ صُحْبَةٌ وَمَعْ مَدّ كَآبِنُ كَسْرُ هَمْزَته عَدُلًا ٧١ - وَلَا يَاءَ مَكْسُوراً وَقَلْتَلَ بَعْدَهُ يُمَدُّ وَفَتْحُ الضَّمَّ وَالْكَسْرِ ذُو ولَا ١٥١ - وَحُرِّكَ عَيْنُ ٱلرُّعْبَ ضَمَّاً كَمَا رَسَا وَرُعْباً ، وَتَغْشَىٰ أَنَّتُوا شَائعاً تَلَا

٧٣٥ - وَقُلْ: كُلُهُ وللَّه بالرَّفْع حَامداً ، بِمَا يَعْمَلُونَ الْغَيْبُ شَايَعَ دُخْلُلًا ٧٤ - وَمِثُمُ وَمِثْنَا مِثُ فِي ضَمَّ كَسْرِهَا ۚ صَّفَا نَفَرُ ورْداً وَحَفْضٌ هُنَا اجْتَلَىٰ ۗ ٥٧٥ \_ وَبِالْغَيْبِ عَنْهُ يَجْمَعُونَ ، وَضُمَّ فِي يَغُلُّ وَفَتْحُ الضَّمَّ إِذْ شَاعَ كُفِّلَ ، ١٦٨ - بـ: مَا قُتْلُواْ التَّشْديدُ لَبَّىٰ وَبَعْدَهُ وَفِي الْحَجِّ للشَّامي وَالَاخرُ كَمَّلَا رِيَّا الْحُوْدُ وَالْاَ فِي الْاَنْعَامِ : قَتَّلُواْ ، وَبِالْخُلْفِ غَيْباً يَحْسَبَنَّ لَهُ, وَلَا ٧٧٥ \_ وَأَنَّ اكْسرُوا رُفْقاً وَيَحْزُنُ غَيْرَ الأنْ لَبِياء بضَمّ وَاكْسر الضَّمَّ أُحْفَلًا ٥٧٩ \_ وَخَاطَبَ حَرْفَا تَحْسَبَنَ فَخُذْ، وَقُلْ : بِمَا يَعْمَلُونَ الْغَيْبُ حَقٌّ وَذُو مَلَا، ١٧٩ - يَميزَ مَعَ الْأَنْفَالَ فَاكْسرْ سُكُونَهُ وَشَدِّدْهُ بَعْدَ الْفَتْحِ وَالظَّمِّ شُلْشُلا ، ١٨٥ - سَنَكُتُ بَاءٌ ضُمَّ مَعْ فَتْح ضَمِّهِ وَقَتْلُ ارْفَعُوا مَعْ يَا يَقُولُ فَيَكُمُلا ، ١٨٥ - وَبَالَزُّبُرِ الشَّامِي كَذَا رَسْمُهُمْ، وَبِاللَّ كِتَكِ هِشَامٌ وَاكْشِفِ الرَّسْمَ مُجْمِلًا ۱۸۷ - صَّفَا حَقُّ غَيْبٍ يَكْتُمُونَ يُبَيِّنُنُ لَهُ الْأَيْحُسَبَنَّ الْغَيْبُ كَيْفَ سَمَا اعْتَلَمِ، ٥٨٤ \_ وَحَقّاً بِضَمّ الْبَا فَلَا يَحْسَبُنَّهُمْ وَغَيْبٍ وَفيه الْعَطْفُ أَوْ جَاءَ مُبْدَلًا ٥٨٥ \_ هُنَا قَاتَلُواْ أَخَّرْ شَفَاءً وَبَعْدُ في بَرَاءَةَ أَخَّرْ يَقْتُلُونَ شَمَرْدَلَا ١٥٠ - وَيَاءَاتُهَا : وَجُهِي وَإِنِّي كَلَاهُمَا وَمنِّيَ وَٱجْعَل لِّي وَأَنصَارِيَ الْمِلَا

۱۷۹ يَحُزُنڪَ

#### سُورَةُ النّساء

٨٧٥ \_ وَكُوفيُّهُمْ تَسَّآءَلُونَ مُخَفَّفاً وَحَمْزَةُ وَٱلْأَرُحَامِ بِالْخَفْضِ جَمَّلًا ٨٨٥ \_ وَقَصْرُ قَيَاْماً عَمَّ ، يُصْلُوْنَ ضُمَّ كُمْ صَفَا ، نَافَعٌ بِالرَّفْعِ وَاحْدَةٌ جَلَا ٨٩٥ \_ وَيُوصَىٰ بِفَتْحِ الصَّادِ صَحَّ كَمَا دُنَا وَوَافَقَ حَفْصٌ في الْأَخير مُحَمَّلًا ٥٩٠ \_ وَفِي أُمِّر مَعْ فِي أُمِّهَا فَلِأُمِّهِ لَدَى الْوَصْلِ ضَمُّ الْهَمْزِ بِالْكَسْرِ شَمْلَلا ٩١ - وَفِي أُمَّهَاتِ النَّحْلِ وَالنُّورِ وَالزُّمَرْ مَعَ النَّجْم شَافِ وَاكْسر الْميمَ فَيْصَلَا ١٤٠١٣ مَعْ طَلَاق وَفَوْقُ مَعْ لَكُفّر نُعَذّبُ مَعْهُ في الْفَتْح إِذْ كَلَا اللهَ الْفَتْح إِذْ كَلَا ٩٣٥ \_ وَهَاذَانِ هَاتَيْنِ ٱلَّذَانِ ٱلَّذَيْنِ قُلْ : تُشَدَّدُ لِلْمَكِّي ، فَذَانِكَ دُمْ حُلَىٰ ٩٤ - وَضَمَّر هُنَا كُرُها وَعنْدَ بَرَاءةِ شَهَابٌ وَفي الْأَحْقَاف ثُبَّتَ مَعْقلًا مُبَيِّنَتٍ | ٥٩٥ \_ وَفِي الْكُلِّ فَافْتَحْ يَا مُبَيِّنَةٍ ذَنَا صَحيحاً وَكَسْرُ الْجَمْعِ كُمْ شَرَفاً عَلَا ١٩٥ - وَفِي مُحْصَنَاتٍ فَاكْسِرِ الصَّادَ رُاوِياً وَفِي ٱلْمُحْصَنَاتِ اكْسُرْ لَهُ, غَيْرَ أَوَّلًا ٩٥٥ \_ وَضَمٌّ وَكُسْرٌ فِي أُحِلَّ صِحَابُهُ وُجُوهٌ وَفِي أُحْصِٰنَّ عَنْ نَفَرِ الْعُلَا وَسَّئُلُواْ اللهِ ٥ مِعَ الْحَجِّ ضَمُّوا مُدْخَلاً خُصَّهُو، وَسَلُ فَسَلُ حَرَّكُوا بِالنَّقْلِ رَاشِدُهُو ذُلا ٩٩٥ \_ وَفِي عَلَقَدَتُ قَصْرُ ثَوَى وَمَعَ الْحَدي لَهِ عَنْ صُكُون ٱلْبُخُل وَالضَّمّ شَمْلَلا

٤٨\_

٢٠٠ \_ وَفِي حَسَنَهُ حِرْمِيُّ رَفْع ، وَضَمُّهُمْ تُسَوَّىٰ نَمَىٰ حَقّاً وَعَمَّر مُثَقَّلًا ٢٠١ \_ وَلَامَسْتُمُ اقْصُرْ تَحْتَهَا وَبِهَا شَفَا وَرَفْعُ قَلِيلٌ مِّنْهُمُ النَّصْبَ كُلَلًا ٧٧ - وَأَنَّتْ تَكُنُ عَنْ دَارِم ، يُظْلِمُونَ غَيْ بَبُ شُهْدِ دَنَا ، إِدْغَامُ بَيَّتَ في حُلَىٰ ٢٠٢ - وَأَنَّتْ أَنَّ عَنْ دَارِم ، يُظْلِمُونَ غَيْ بَبُ شُهْدِ دَنَا ، إِدْغَامُ بَيَّتَ في حُلَىٰ ٦٠٣ \_ وَإِشْمَامُ صَادِ سَاكِنِ قَبْلَ دَاله \_ كَ:أُصْدَقُ \_ زَاياً شَاعَ وَارْتَاحَ أَشْمُلًا عَادِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل وَعَمَّ فَتِي قَصْرُ ٱلسَّلَامَ مُؤَخَّراً وَغَيْرُ أُوْلِي بِالرَّفْعِ فِي حَقِّ نَهْشَلَا ﴿ وَغَيْرُ أُوْلِي بِالرَّفْعِ فِي حَقِّ نَهْشَلَا ٢٠ - وَفَى مَرْيَمِ وَالطَّوْلِ اللَّوَّلُ عَنْهُمُ وَفَى الثَّانِ دُمْ صَفُواً وَفَى فَاطر حَلَا مُ اللهُ ال ٦٠٩ \_ وَتَلُوراً بِحَذْفِ الْوَاوِ الْاولَىٰ وَلَامَهُ فَضُمَّ سُكُوناً لَسْتَ فيه مُجَهَّلا ا الحصن المتعاملة المتعا ١٩٢ \_ وَيَا سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ عَزِيزٌ وَحَمْزَةٌ سَيُؤْتِيهِمُ ، فِي ٱلدُّرُك كُوفِ تَحَمَّلًا عَ ١٥٠٥ مِنْ مَا اللهِ مَا مَا مُعَدُّواْ سَكَّنُوهُ وَخَفَّقُوا خُصُوصاً وَأَخْفَى الْعَيْنَ قَالُونُ مُسْهلًا عَلَا سَكَان ، تَعُدُّواْ سَكَّنُوهُ وَخَفَّقُوا خُصُوصاً وَأَخْفَى الْعَيْنَ قَالُونُ مُسْهلًا مرا المرابعة المرابع

فَتَبَيّْنُو

#### سُورَةُ الْمَائِدَة

٦١٤ \_ وَسَكَّنْ مَعاً شَنْعَانُ صَحَّا كَلَاهُمَا وَفي كَسْر إِنْ صَدُّوكُمُ, حَامدٌ ذَلاً ، ٥١٥ \_ مَعَ الْقَصْرِ شَدَّدْ يَاءَ قَاسَيَةً شَفَا ، وَأَرْجُلَكُمْ بِالنَّصْبِ عَمَّ رَضاً عَلَا ٦١٦ \_ وَفِي رُسُلُنَا مَعْ رُسُلُكُمْ ثُمَّ رُسُلُهُمْ وَفِي سُبِلَنَا فِي الضَّمِّ الإِسْكَانُ حُصِّلًا ٦١٧ \_ وَفِي كَلِمَاتِ ٱلسُّحْتِ عَمَّ نُهِيَّ فَتيً وَكَيْفَ أَتَى أُذُنُّ به ع نَافعٌ تَلَا ٦١٨ \_ وَرُحْماً سِوَى الشَّامِي وَنُذُراً صِحَابُهُمْ حَمَوْهُ وَنُكُراً شَرْعُ حَقّ لَهُ، عُلَا ٦٢٠ \_ وَحَمْزَةُ وَلْيَحْكُمْ بِكَسْرِ وَنَصْبِهِ يُحَرِّكُهُ ، تَبْغُونَ خَاطَبَ كُمَّلَا ٦٢١ \_ وَقَبْلَ يَقُولُ الْوَاوُ غُصْنُ وَرَافعٌ سَوَى ابْن الْعَلا، مَن يَرْتَدُدُ عَمَّ مُرْسَلا ٦٢٢ \_ وَحُرَّكَ بِالْإِدْغَامِ لِلْغَيْرِ دَالُهُ وَبِالْخَفْضِ وَٱلْكُفَّارِ رَاوِيهِ حَصَّلًا الطَّغُوتِ مِنا عَبُدَ اضْمُمْ وَاخْفض التَّاءَ بَعْدُ فُرْ ، رَسَالَته اجْمَعْ وَاكْسر التَّا كَمَا اعْتَلَىٰ الطَّغُوتِ مِنا عَبُدَ اضْمُمْ وَاخْفض التَّاءَ بَعْدُ فُرْ ، رَسَالَته اجْمَعْ وَاكْسر التَّا كَمَا اعْتَلَىٰ ص ٦٢٤ \_ صَفَا وَتَكُونُ الرَّفْعُ حَجَّ شُهُودُهُ وَعَقَّدْتُهُ التَّخْفيفُ مَنْ صُحْبَة ولَا م ٢٥ \_ وَفِي الْعَيْنِ فَامْدُدْ مُقْسطاً، فَجَزَآءُ نَوْ ونُوا مثَلُ مَا فِي خَفْضه الرَّفْعُ تُمَّلَا، ٦٢٦ \_ وَكَفَّارَةُ نُوِّنْ طَعَامُ بِرَفْع خَفْ ضِهِ عَنْ وَاقْصُرْ قَيَاماً لَهُ ومُلَا

وَ ٱلْأَنفَ وَٱلسّنَّ

١٢٧ - وَضَمَّ ٱسۡتُحِقَّ افْتَحْ لِحَفْصِ وَكَسْرَهُ وَفِي ٱلْأُولَيَانِ: ٱلْأُولِينَ فَطِبْ صِلَا الْمُلُوبِ يَكْسِرَانِ ، عُيُونٍ وَالْمَّوْ مُنِيرٌ ذُونَ شَكِّ وَسَلَحِنُ اللَّهُ مَعُونٍ مُنِيرٌ ذُونَ شَكِّ وَسَلَحِنُ لِنَهُ مَعُونِ شُيُوخاً ذُانَهُ وَالصَّفِّ شَمْلَلَا ١٢٧ - جُيُوبِ مُنِيرٌ ذُونَ شَكِّ وَسَلَحِنُ لِنَهَ اللَّهُ مَعْ هُودَ وَالصَّفِّ شَمْلَلَا ١٢٧ - جُيُوبِ مُنِيرٌ ذُونَ شَكِّ وَسَلَحِنُ لِي النَّعْبِ رُواتُهُ وَرَبُّكَ رَفْعُ الْبَاءِ بِالنَّصْبِ رُبِّلَا ١١٧ - وَخَاطَبَ فِي هَل تَسْتَطِيعُ رُواتُهُ وَرَبُّكَ رَفْعُ الْبَاءِ بِالنَّصْبِ رُبِّلَا الْعُلَىٰ ١١٥ - وَيَوْمُ بِرَفْعٍ خُذْ ، وَإِنِّي ثَلَاثُهَا وَلِي وَيَدِي أُمِّي مُضَافَاتُهَا الْعُلَىٰ سُورَةُ الْأَنْعَامِ سُورَةُ الْأَنْعَامِ

١٣٢ - وَفِتْنَتُهُمْ بِالرَّفْعِ عَنْ دِينِ كَامِلٍ وَبَا رَبَّنَا بِالنَّصْبِ شَرَّفَ وُصَّلَا ١٣٣ - وَفِتْنَتُهُمْ بِالرَّفْعِ عَنْ دِينِ كَامِلٍ وَبَا رَبَّنَا بِالنَّصْبِ شَرَّفَ وُصَّلَا ١٣٤ - وَفِتْنَتُهُمْ بِالرَّفْعِ فَازَ عَلِيمُهُ وَفِي وَنَكُونُ انْصِبْهُ فِي كَسْبِهِ عَلَلا ١٣٤ - وَكَلَّدُّالُ حَدْفُ اللَّامِ اللَّخْرَى ابْنُ عَامِلٍ وَاللَّخِرَةُ الْمَرْفُوعُ بِالْخَفْضِ وُكِلَا ١٣٥ - وَلَلْدَّالُ حَدْفُ اللَّامِ اللَّخْرَى ابْنُ عَامِلًا خَطَاباً وَقُلْ: فِي يُوسُفِ عَمَّ نَيْطَلَا ١٣٦ - وَعَمَّ عُلاً لَا يَعْقِلُونَ وَتَحْتَهَا خِطَاباً وَقُلْ: فِي يُوسُفِ عَمَّ نَيْطَلَا ١٣٦ - وَيَاسِينَ مِنْ أَصْلِ وَلَا يُكُذّبُونَكَ الْ حَفِيفُ أَتَىٰ رَحْباً وَطَابَ تَأَوُّلَا ١٣٧ - وَيَاسِينَ مِنْ أَصْلِ وَلَا يُكَذّبُونَكَ الْ حَفِيفُ أَتَىٰ رَحْباً وَطَابَ تَأَوُّلَا ١٣٧ - وَيَاسِينَ مِنْ أَصْلِ وَلَا يُكَذّبُونَكَ الْ حَفِيفُ أَتَىٰ رَحْباً وَطَابَ تَأَوُّلَا ١٣٨ - رَأَيْتَ فِي الْأَسْتِفْهَامِ لَا عَيْنَ رَاجِعٌ وَعَنْ نَافِعِ سَهِلْ وَكُمْ مُبْدلٍ جَلًا ، ١٣٨ - إِذَا فُتِحَتُ شَدِّدْ لِشَامِ وَهَا هُنَا فَتَحْنَا وَفِي الْأَعْرَافِ وَاقْتَرَبَتْ كَلَا

ٲۯۘٷؠ۫ؾػؙؙؙؙڡؙ

٦٤٠ \_ وَبِٱلْغُدُوة الشَّاميُّ بالضَّمّ هَا هُنَا وَعَنْ أَلْفِ وَاوُّ وَفِي الْكَهْف وَصَّلَا اَنُهُ اللهِ عَمَّ نَصْراً وَبَعْدُ كُمْ فَمَى ، تَسْتَبِينَ صُحْبَةٌ ذَكَّرُوا ولَا اللهِ اللهِ عَمَّ نَصْراً وَبَعْدُ كُمْ فَمَى ، تَسْتَبِينَ صُحْبَةٌ ذَكَّرُوا ولَا ٦٤٢ \_ سَبِيلُ بِرَفْعِ خُذْ وَيَقُضْ بِضَمّ سَا كَن مَعَ ضَمّ الْكَسْرِ شَدَّدْ وَأَهْملًا ٦٤٣ ـ نَعَمْ دُونَ إِلْبَاسِ وَذَكَّرَ مُضْجعاً تَوَفُّلهُ وَٱسْتَهُولهُ حَمْزَةُ مُنْسلًا المَّا الْمُنْتَا الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادِينَ الْمُنْتَالِدُ الْمُعْرَادِينَ الْمُحْرِينَ اللَّهِ اللَّ مَا مَعْهُمُ هَشَامٌ ، وَشَامِ يُنجَيكُمْ يُثَقِّلُ مَعْهُمُ هَشَامٌ ، وَشَامِ يُنسيَنَّكَ ثَقَّلًا ٦٤٦ \_ وَحَرْفَيْ رَعُا كُلّاً أَمَلْ مُزْنَ صُحْبَةٍ وَفِي هَمْزه عَ حُسْنٌ وَفِي الرَّاء يُجْتَلَىٰ ٦٤٧ - بِخُلْفٍ وَخُلْفُ فِيهِمَا مَعَ مُضْمَرِ مُصِيبٌ وَعَنْ عُثْمَانَ في الْكُلِّ قُلَّلا ٢٤٨ \_ وَقَبْلَ السُّكُونِ الرَّا أَملْ فِي صَفَا يَدٍ بِخُلْفِ وَقُلْ فِي الْهَمْزِ خُلْفٌ يَقِي صِلَا ٦٤٩ \_ وَقَفْ فيه كَالْأُولَٰيٰ ، وَنَحْوُ: رَأَتْ رَأَواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُلِّ وَقْفاً وَمَوْصِلًا مَنْ لَهُ بِخُلْفِ أَتَىٰ وَالْحَذْفُ لَمْ يَكُ أَوْلًا عَبْلَ فِي ٱللَّلهِ مَنْ لَهُ بِخُلْفِ أَتَىٰ وَالْحَذْفُ لَمْ يَكُ أَوَّلا ١٥١ \_ وَفِي دَرَجَكَ النُّونُ مَعْ يُوسُفِ ثَوَىٰ وَوَٱلْيَسَعَ الْحَرْفَان حَرَّكْ مُثَقَّلًا ٢٥٢ \_ وَسَكَّنْ شَفَاءً وَٱقْتَدُهُ حَذْفُ هَائه شَفَاءٌ وَبِالتَّحْرِيكِ بِالْكَسْرِ كُفِّلًا ٦٥٣ \_ وَمُدَّ بِخُلْفِ مُّاجَ وَالْكُلُّ وَاقِفٌ بِإِسْكَانِهِ عَ يَذْكُو عَبِيراً وَمَنْدَلًا

٢٥٤ \_ وَيُبُدُّونَهَا يُخُفُّونَ مَعْ يَجْعُلُونَهُ عَلَىٰ غَيْبه حَقَّاً وَيُنذَرَ صَنْدَلَا ٥٥٥ \_ وَبَيْنَكُمُ ارْفَعْ فِي صَّفَا نَفَرٍ ، وَجَلَ عِلُ اقْصُرْ وَفَتْحُ الْكَسْرِ وَالرَّفْعِ ثَمَّلًا ٦٥٦ \_ وَعَنْهُمْ بِنَصْبِ ٱلَّيْلِ ، وَاكْسِرْ بِ: مُسْتَقَرْ رُ والْقَافَ حَقّاً ، خَرَّقُواْ ثَقْلُهُ انْجَلَىٰ ١٠٥ ـ وَضَمَّان مَعْ يَاسِينَ في ثُمُّ مِ شَفَا ۚ وَدَارَسْتَ حَقُّ مَدُّهُۥ وَلَقَدْ حَلَا ١٥٨ \_ وَحَرَّفْ وَسَكَّنْ كَافياً ، وَاكْسر انَّهَا حَمَىٰ صَوْبه عِ بِالْخُلْفِ دُرَّ وَأَوْبَلَا ٦٥٩ \_ وَخَاطَبَ فيهَا تُؤُمنُونَ كَمَا فَشَا وَصُحْبَةُ كُفْء في الشَّريعَة وَصَّلَا ٦٦٠ \_ وَكَسْرٌ وَفَتْحٌ ضُمَّ فِي قُبُلاً حَمَىٰ ظُهِيراً وَلِلْكُوفِيّ فِي الْكَهْفِ وُصِّلًا ١١٥ \_ وَقُلْ: كَلَمَاتُ دُونَ مَا أَلْفِ ثَوَىٰ وَفِي يُونُسِ وَالطَّوْل حَاميه ظُلَّلًا ٦٦٢ \_ وَشَدَّدَ حَفْصٌ مُنْزَلُ وَابْنُ عَامِرِ وَخُرَّمَ فَتْحُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ إِذْ عَلَا ٦٦٣ \_ وَفَصَّلَ إِذْ تَنَّىٰ ، يُضِلُّونَ ضُمَّ مَعْ يُضِلُّواْ الَّذِي فِي يُونُسِ ثَابِتاً وَلَا عَلَّهِ وَضَيِّقاً مَعَ الْفُرْقَانِ حَرَّكُ مُثَقِّلًا عَلَيْهِ وَضَيِّقاً مَعَ الْفُرْقَانِ حَرَّكُ مُثَقِّلًا عَلَيْهِ وَضَيِّقاً مَعَ الْفُرْقَانِ حَرَّكُ مُثَقِّلًا م ٦٦٥ - بِكَسْرٍ سِوَى الْمَكِّي وَرَا حَرَجاً هُنَا عَلَىٰ كَسْرِهَا أَلْفٌ صَّفَا وَتَوَسَّلًا ٦٦٦ \_ وَيَصْعَدُ خفُّ سَاكنُ دُمْ وَمَدُّهُ صَحيحٌ وَخفُّ الْعَيْنِ ذَاوَمَ صَنْدَلَا

٦٦٧ \_ وَيَحْشُرُ مَعْ ثَانِ بِيُونُسَ وَهُوَ في سَبّا مَعْ يَقُولُ الْيَا في الَارْبَع عُمّلًا ٦٦٨ \_ وَخَاطَبَ شَام تَعْمَلُونَ ، وَمَن يَكُو نَ فيهَا وَتَحْتُ النَّمْل ذَكَّرْهُ شُلْشُلًا ، ٦٦٩ \_ مَكَانَت مَدَّ النُّونَ في الْكُلِّ شُعْبَةٌ ، بزُعُمهم الْحَرْفَان بالضَّمّ رُتَلَا ٦٧٠ \_ وزُيِّنَ في ضَمّ وَكَسْرِ وَرَفْعُ قَتُ لَلْ أَوْلَادُهُمُ بِالنَّصْبِ شَاميُّهُمْ تَلَا ٦٧١ \_ وَيُخْفَضُ عَنْهُ الرَّفْعُ في شُرَكَآؤُهُمْ ﴿ وَفِي مُصْحَفِ الشَّامِينَ بِالْيَاءِ مُثَّلًا ٦٧٢ \_ وَمَفْعُولُهُ و بَيْنَ الْمُضَافَيْن فَاصلٌ وَلَمْ يُلْفَ غَيْرُ الظَّرْف في الشَّعْر فَيْصَلَا ٦٧٣ \_ كَ : «للَّه دَرُّ الْيَوْمَ مَنْ لَامَهَا» فَلَا تَلُمْ مِنْ مُليمي النَّحْو إِلَّا مُجَهّلًا ٦٧٤ \_ وَمَعْ رَسْمه ع (زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَا دَهَ » الْأَخْفَشُ النَّحْوِيُّ أَنْشَدَ مُجْملًا ، ٥٧٥ \_ وَإِن تَكُنَ انَّتْ كُفْءَ صِدْق، وَمَيْتَةُ مُ ذَنَا كَافِياً، وَافْتَحْ حَصَاد كَذي حُلَى ٢٧٧ \_ وَتَذَّكَّرُونَ الْكُلُّ خَفَّ عَلَىٰ شَذًا ، وَأَنَّ اكْسرُوا شَرْعاً وَبالْخفّ كُمّلًا ١٥٨ - وَيَأْتِيَهُمْ شَافِ مَعَ النَّحْل ، فَلرَقُواْ مَعَ الرُّومِ مَدَّاهُ ، خَفيفاً وَعَدَّلًا ٦٧٩ \_ وَكَسْرٌ وَفَتْحٌ خَفَّ في قيماً ذَكا وَياءَاتُهَا : وَجُهى مَمَاتَى مُقْبلًا ١٨٠ - وَرَبِّي صِرَاطِي ثُمَّر إِنِّي ثَلَاثَةٌ وَمَحْيَايَ وَالْإِسْكَانُ صَحَّ تَحَمُّلًا

#### سُورَةُ الْأَعْرَاف

٦٨١ \_ وَتَذَّكُ رُونَ الْغَيْبَ زِدْ قَبْلَ تَائه كُريماً وَخفُ الذَّال كُمْ شَرَفاً عَلَا ، ٦٨٢ \_ مَعَ الزُّخْرُفِ اعْكِسْ تَخْرُّجُونَ بِفَتْحَةٍ وَضَمِّر وَأُولَى الرُّوم شَافيه مُثَّلًا ٦٨٣ \_ بِخُلْفٍ مَضَىٰ فِي الرُّومِ، لَا يَخُرُجُونَ فِي رَضاً ، وَلَبَاسُ الرَّفْعُ فَى حَقّ نَهْشَلَا ٢٨ - وَخَالصَةُ أَصْلُ وَلَا يَعْلَمُونَ قُلْ : لشُعْبَةَ في الثَّانِي وَيُفُتَحُ شَمْلَلَا مَنْ مَنْ مَنْ مَا الْوَاوَ دَعْ كَفَىٰ وَمَا الْوَاوَ دَعْ كَفَىٰ وَحَيْثُ نَعَمُ بِالْكَسْرِ فِي الْعَيْنِ رُتَّلَا ٦٨٦ \_ وَأَن لَّعُنَّةُ التَّخْفيفُ وَالرَّفْعُ نَصُّهُ سَمَا مَا خَلَا الْبَزِّي وَفي النُّور أُوصلًا مَعْ عَطْف الثَّلَاثَة كَمَّلَا مَوْ مَعْ عَطْف الثَّلَاثَة كَمَّلَا مَعْ عَطْف الثَّلَاثَة كَمَّلَا ٦٨٨ \_ وَفِي النَّحْلِ مَعْهُ فِي الْأَخيرَيْنِ حَفْصُهُمْ وَنُشْراً سُكُونُ الضَّمِّ فِي الْكُلِّ ذُلِّلًا ٦٨٩ \_ وَفِي النُّونِ فَتْحُ الضَّمِّ شَافِ وَعَاصمٌ مَ رَوَى نُونَهُ وَ بِالْبَاء نُقْطَةٌ ` اسْفَلَا ، ١٩٠ وَرَا مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ، خَفْضُ رَفْعه بكُلّ رَسَا وَالْخفُّ أُبِلَغُكُمْ حَلاً ٦٩١ \_ مَعَ احْقَافِهَا، وَالْوَاوَ زِدْ بَعْدَ مُفْسَدِي ۚ نَ كُفْئًا، وَبِالْإِخْبَارِ أَاءِنَّكُمْ عَلَا ٦٩٢ \_ أَلَا ، وَعَلَا الْحِرْمِيُّ إِنَّا لَنَا هُنَا ، وَأَوْ أَمِنَ الْإِسْكَانُ حِرْميُّهُ، كَلَا ، ٦٩٣ \_ عَلَى ۚ : عَلَى خَصُّوا وَفي سَلْحرِ بِهَا وَيُونُسَ : سَحَّار شَفَا وَتَسَلْسَلًا

٤٥ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتً

> ۷۰ از آر

٦٩٤ \_ وَفِي الْكُلِّ تَلْقُفُ خِفُّ حَفْصٍ، وَضُمَّ فِي سَنَقُتُلُ وَاكْسرْ ضَمَّهُ و مُتَثَقَّلًا معاً يَعْرِشُونَ الْكَسْرَ ضُمَّ كَذي صلاً معاً يَعْرِشُونَ الْكَسْرَ ضُمَّ كَذي صلاً الْخَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالضَّمُّ يُكْسَرُ شَافِياً وَأَنجَدُ بِحَذْفِ الْيَاءِ وَالنُّونَ كُفَّلًا الْخَلَامُ النَّاءِ وَالنُّونَ كُفَّلًا ٦٩٧ \_ وَدَكَّآءَ لَا تَنْوِينَ وَامْدُدْهُ هَامِزاً شَفَا وَعَنِ الْكُوفِيّ فِي الْكُهْفِ وُصّلًا ٦٩٨ \_ وَجَمْعُ رِسَلْلَتِي حَمَتْهُ ذُكُورُهُ وَفِي ٱلرُّشَّدِ حَرِّكُ وَافْتَح الضَّمَّ شُلْشُلَا ٦٩٩ \_ وَفِي الْكُهْفِ حُسْنَاهُ وَضَمُّ حُليَّهُمُ بَكَسْرِ شَفَا وَافِ وَالاَتْبَاعُ ذُو حُلَىٰ ١٤٩ مَنَا وَتَغُفُرُ لَنَا شَذاً وَبَا رَبَّنَا رَفْعٌ لغَيْرهمَا انْجَلَىٰ ٧٠٠ وَخَاطَبَ تَرُحَمُنَا وَتَغُفُرُ لَنَا شَذاً وَبَا رَبَّنَا رَفْعٌ لغَيْرهمَا انْجَلَىٰ ٧٠١ \_ وَمِيمَ ٱبُنَ أُمُّ اكْسرْ مَعاً كُفْءَ صُحْبَةٍ وَءَاصَلرَهُمْ بِالْجَمْعِ وَالْمَدّ كُلّلا ١٩١ - خَطيٓ عَنْهُ وَرَفْعُهُ كَمَا أَلَّقُوا وَالْغَيْرُ بِالْكَسْرِ عَدَّلًا اللهِ عَدَّلًا اللهُ عَلَيْرُ بِالْكَسْرِ عَدَّلًا ٧٠٣ \_ وَلَلْكُنْ خَطْلِيلًا حَجَّ فيهَا وَنُوحُهَا وَمُعُذْرَةٌ رَفْعٌ سوَى حَفْصهمْ تَلَا ٧٠٤ \_ وَبيسِ بيَاءٍ أُمَّ وَالْهَمْزُ كَهْفُهُ وَمثْلَ « رَئيسِ » غَيْرُ هَاذَيْن عَوَّلًا ٥٠٠ \_ وَبَيْعَسٍ أَاسْكِنْ بَيْنَ فَتْحَيْنِ صَادقاً بِخُلْفِ وَخَفَّفْ يُمْسَكُونَ صَفاً ولَا ، ٧٠٦ ـ وَيَقْصُرُ ذُرِّيَّاتِ مَعْ فَتْح تَائِهِ وَفِي الطُّورِ فِي الثَّانِي ظُهِيرٌ تَحَمَّلًا ٧٠٧ \_ وَيَاسِيْنَ دُمْ غُصْناً وَيُكْسَرُ رَفْعُ أَوْ وَلِ الطُّورِ لِلْبَصْرِي وَبِالْمَدِّ كُمْ حَلا ،

٧٠٨ \_ يَقُولُواْ مَعا عَيْبٌ حَميدٌ وَحَيْثُ يُلُ حَدُونَ بِفَتْح الضَّمِّ وَالْكَسْرِ فُصِّلًا ٧٠٩ \_ وَفِي النَّحْلِ وَالاهُ الْكِسَائِي وَجَزْمُهُمْ يَذَرُهُمْ شَفَا وَالْيَاءُ غُصْنُ تَهَدَّلًا ۱۹۰ ع ش الله المَّدُونُ هَامِزاً وَلاَ نُونَ شِرْكاً عَنْ شَذَا نَفَرٍ مِلاً اللهُ عَنْ شَذَا نَفَرٍ مِلاً ٧١١ \_ وَلَا يَتْبَعُوكُمُ خَفَّ مَعْ فَتْح بَائه وَيَتْبَعُهُمْ في الظُّلَّة احْتَلَّ وَاعْتَلَىٰ ٧١٢ \_ وَقُلْ طَآمِفُ : طَيْفُ رُضاً حَقُّهُ، وَيَا يَمُدُّونَ فَاضْمُمْ وَاكْسر الضَّمَّ أَعْدَلَا ۱۶۲ - ١٠٠ ٢٥٠ ١٠٠ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ٢٥٠ ١٠٥ ٢٥٠ ١٠٥ ٢١٣ - وَرَبّى مَعَى بَعُدي وَإِنِّي كَلَاهُمَا عَذَابِيَ ءَايَلتي مُضَافَاتُهَا الْعُلَىٰ ١٤٦ - وَرَبّى مَعَى بَعُدي وَإِنِّي كَلَاهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَال ٧١٤ ـ وَفِي مُرِّدِفِينَ الدَّالَ يَفْتَحُ نَافِعٌ وَعَنْ قُنْبُلٍ يُرْوَىٰ وَلَيْسَ مُعَوَّلًا ٧١٥ \_ وَيُغْشِٰ ي سَمَا خِفّاً وَفِي ضَمِّهِ افْتَحُوا وَفِي الْكَسْرِ حَقّاً وَٱلنَّعَاٰسَ ارْفَعُوا ولا ، ٧١٦ \_ وَتَخْفِيفُهُمْ فِي الْأُوَّلَيْنِ هُنَا: وَلَك كُنْ ٱللَّهُ وَارْفَعْ هَاءَهُ وَشَاعَ كُفَّلَا ١٨ - وَمُوهِنُ بِالتَّخْفِيفِ ذَٰاعَ وَفِيهِ لَمْ لَيْنَوَّنْ لِحَفْصِ ، كَيْد بِالْخَفْضِ عُوّلًا ٧١٨ \_ وَبَعْدُ وَأَنَّ الْفَتْحُ عَمَّ عُلاً ، وَفي هِمَا ٱلْعُذُوةَ اكْسرْ حَقّاً الضَّمَّ وَاعْدلَا الله عَلَى ٧٢٠ \_ وَبِالْغَيْبِ فِيهَا يَحْسَبَنَّ كَمَا فَشَا عَمِيماً وَقُلْ: فِي النُّورِ فَاشِيه كُحَّلَا

٧٢١ \_ وَأَنَّهُمُ افْتَحْ كَافِياً ، وَاكْسِرُوا لِشُعْ يَهُ ٱلسَّلْمِ وَاكْسِرْ فِي الْقِتَالِ فَطِبْ صِلَا مِلَا لَهُ مُ افْتَحْ يَكُنُ غُصْنُ وَثَالِثُهَا ثَوَى وَضُعْفاً بِفَتْحِ الضَّمِ فَاشِيهِ نُفِّلًا ٢٢٧ \_ وَثَانِي يَكُنُ غُصْنُ وَثَالِثُهَا ثَوَى وَضُعْفاً بِفَتْحِ الضَّمِّ فَاشِيهِ نُفِّلًا ٢٢٧ \_ وَفِي الرُّومِ صِفْ عَنْ خُلْفِ فَصْلٍ وَأَنِّتُ ان

٧٢ - وَلَيْتَهِمْ بِالْكَسْرِ فُزْ وَبِكَهْفِهِ شَفَا ، وَمَعاً إِنِّي بِيَاءَيْنِ أَقْبَلَا صُورَةُ التَّوْبَة

 ٧٣٧ \_ وَمِن تَحْتَهَا الْمَكِّي يَجُرُّ وَزَادَ مِنُ ، صَلَوْتَكَ وَجِدْ وَافْتَحِ التَّا شَذاً عَلَا الْمَكِّي يَجُرُّ وَزَادَ مِنُ ، صَلَوْتَكَ وَجِدْ وَافْتَحِ التَّا شَذاً عَلَا الْمَكِي يَجُرُّ وَزَادَ مِنُ ، صَلَوْتَكَ وَجِدْ وَافْتَحِ التَّا شَذاً عَلَا الْمَكِي وَقَدْ حَلَا ١٩٠١ وَوَجِدْ لَهُمْ فِي هُودَ ، تُرْجِئُ هَمْزُهُ مَنْ السّسَ مَعْ كَسْرِ وَبُنْيَلْنُهُ, وِلَا ١٩٠٥ وَعَمَّ بِلَا وَاوِ ٱلنَّذِينَ وَضُمَّ فِي صَفُو كَامِلٍ ، تَقَطِّعَ فَتْحُ الضَّمِّ فِي كَامِلٍ عَلَا ، وَمَعِي فِيهَا بِيَاءَيْنِ جُمِّلَا ١٩٧٠ \_ يَزِيغُ عَلَىٰ فَصْلٍ ، تَرَوْنَ مُخَاطِبٌ فَشَا ، وَمَعِي فِيهَا بِيَاءَيْنِ جُمِّلَا سُورَةُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصِلٍ ، تَرَوْنَ مُخَاطِبٌ فَشَا ، وَمَعِي فِيهَا بِيَاءَيْنِ جُمِّلَا سُورَةُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

٧٣٨ \_ وَإِضْجَاعُ رَا كُلِّ الْفَوَاتِحِ ذُكْرُهُ حِمىً غَيْرَ حَفْصٍ، طَا وَيَا صُحْبَةٌ وِلَا ٢٣٨ \_ وَإِضْجَاعُ رَا كُلِّ الْفَوَاتِحِ ذُكْرُهُ حِمىً غَيْرَ حَفْصٍ، طَا وَيَا صُحْبَةٌ وِلَا ٢٣٩ \_ وَكُمْ صُحْبَةٍ يَا كَافَ وَالْخُلْفُ يَاسِرٌ

وَهَا صِفْ رَضا حُلُواً وَتَحْتُ جَنِي حَلا اللهُ مُخْتَارُ صُحْبَةٍ ، وَبَصْرٍ وَهُمْ أَدْرَا وَبِالْخُلْفِ مُثِّلا اللهُ مُلْفِ مُثِّلا اللهُ مُلْفِ اللهُ مُثِلا اللهُ مُلْفِ اللهُ مُثِلا اللهُ مُلْفِ اللهُ مُلْفَعُ اللهُ مُلْفَعِ اللهُ مُلْفَعُ اللهُ مُلْفَعُ اللهُ مَلْفُوعُ اللهُ مُلْفَعِ اللهُ مُلْفَعِ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً اللهُ وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلِي وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلِي اللهُ اللهُ وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلِي اللهُ مُنْ وَلَا اللهُ وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلِي اللهُ مُلْولِ اللهُ وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً اللهُ وَلَى وَبِالْحَالِ أُولِلاً وَلِي وَبِالْحَالِ أَولِي اللهُ وَلِلْا وَلِي وَبِالْحَالِ أَولِي وَبِالْحَالِ أَولِولًا وَاللّهُ وَلَى وَبِالْحَالِ أَولِولِا وَبِالْحَالِ أَولِولِا وَبِالْحَالِ أَولِولِا وَبِالْحَالِ وَلِي الْمُؤْلِولِ وَاللّهُ وَلَى وَبِالْحَالِ الللهُ وَلَى وَبِالْحَالِ وَلَى وَبِالْحَالِ وَلَا وَلِي وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَلَا وَلَى وَالْحَالِ وَلَى وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَلَى وَاللْحَالِ وَلَا وَلَى وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَلَا وَلَى وَاللّهُ وَلَا وَلَى وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَالْمُؤْلِولِ وَاللّهُ وَلِي وَالْمُؤْلِ وَلَا وَلَى وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِي وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِهُ وَالْمِؤْلِولِ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَلِي وَاللْمُولِ وَلِي وَاللْمِؤْلِولِ وَلِي وَالْمِؤْلِولِولِ وَالْمِؤْلِولِ و

٥٤٥ \_ وَخَاطَبَ عَمَّا تُشَرُّكُونَ هُنَا شَذاً وَفِي الرُّوم وَالْحَرْفَيْنِ فِي النَّحْلِ أَوَّلا ، ٧٤٦ ـ يُسَيِّرُكُمْ قُلْ فيه : يَنشُرُكُمْ كَفَى ، مَتَلَّعُ سوَى حَفْصِ برَفْع تَحَمَّلًا ٧٤٧ \_ وَإِسْكَانُ قِطْعاً دُونَ رَيْبٍ وُرُودُهُ وَفي بَاء تَبْلُواْ التَّاءُ شَاعَ تَنَزُّلًا ٧٤٨ \_ وَيَا لَا يَهَدّي اكْسرْ صَفيّاً وَهَاهُ نَلْ وَأَخْفَى بَنُو حَمْد وَخُفّفَ شُلْشُلَا ٢٤ - وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَع ٱلنَّاسَ عَنْهُمَا وَخَاطَبَ فيهَا تَجْمَعُونَ لَهُ, مُلَا ٧٥٠ \_ وَيَعُزُّبُ كَسْرُ الضَّمِّ مَعْ سَبَإٍ رَسَا وَأَصْغَرُ فَارْفَعْهُ, وَأَكْبَرُ فَيْصَلَا، ٧٥١ \_ مَعَ الْمَدّ قَطْعُ ٱلسَّحْرُ حُكْمٌ ، تَبَوَّءَا بيا وَقْف حَفْصٍ لَمْ يَصِحَّ فَيُحْمَلًا ٧٥٢ \_ وَتَتَّبَعُانِ النُّونُ خَفَّ مَداً وَمَا جَ بِالْفَتْحِ وَالْإِسْكَانِ قَبْلُ مُثَقَّلًا ٧٥٣ \_ وَفِي أَنَّهُ اكْسِرْ شَافِياً ، وَبِنُونِه وَنَجْعَلُ صَفْ ، وَالْخِفُّ نُنج رَضاً عُلَا ٧٥٤ \_ وَذَاكَ هُوَ الثَّانِي ، وَنَفُسيَ يَاؤُهَا ﴿ وَرَبَّيَ مَعْ أَجُرِي وَإِنَّي وَلَي حُلَىٰ

## سُورَةُ هُود عَلَيْه السَّلَامُ

٥٥٥ \_ وَإِنِّي لَكُمْ بِالْفَتْحِ حَقُّ رُوَاتِهِ وَبَادِّي بَعْدَ الدَّالِ بِالْهَمْزِ حُلَّلًا ٢٥٠ ـ وَمِن كُلِّ نَوِّنْ مَعْ «قَدَ افْلَحَ» عَالماً ، فَعُمّيَت اضْمُمْهُ وَتَقَلَّلْ شَذاً عَلَا ٧٥٧ \_ وَفِي ضَمِّ مُجْرَلْهَا سِوَاهُمْ، وَفَتْحُ يَا لَبُنِّيَّ هُنَا نُصٌّ وَفِي الْكُلِّ عُوّلًا

السوي السوي السوي المراب السوي المراب المرا ٧٥٩ \_ وَفِي عَمَٰلُ فَتْحٌ وَرَفْعٌ وَنَوَّنُوا وَغَيْرَ ارْفَعُوا إِلَّا الْكسَائِيُّ ذَا الْمَلَا ٧٦٠ \_ وَتَسْئَلُن خَفُّ الْكَهْف ظُّلُّ حميً وَهَا هُنَا غُصْنُهُ, وَافْتَحْ هُنَا نُونَهُ, دَلَا ٧٦١ \_ وَيَوْمَبِذِ مَعْ سَالَ فَافْتَحْ أَتَىٰ رَضاً وَفِي النَّمْلِ حَصْنٌ قَبْلَهُ النُّونُ ثَمَّلًا ، ١٦٠ ـ تُمُودَاْ مَعَ الْفُرْقَانِ وَالْعَنْكَبُوتِ لَمْ لَيْنَوَّنْ عَلَىٰ فَصْلِ وَفِي النَّجْمِ فُصّلًا ﴿ ٧٦٣ \_ نَمَىٰ ، لتَمُودِ نَوّنُوا وَاخْفضُوا رَضاً وَيَعْقُوبَ نَصْبُ الرَّفْعِ عَنْ فَاضل كَلّا ، ٧٦٤ \_ هُنَا قَالَ سَلْمُ كَسْرُهُ, وَسُكُونُهُ وَقَصْرٌ وَفَوْقَ الطُّورِ شَاعَ تَنَزُّلًا ٧٦٥ \_ وَفَالسِّرِ أَن ٱسۡرِ الْوَصْلُ أَصْلُ دَنا ، وَهَا هُنَا حَقُّ ، الَّا ٱمۡرَاتَكَ ارْفَعْ وَأَبْدلَا ٧٦٦ \_ وَفِي شَعِدُواْ فَاضْمُمْ صِحَاباً وَسَلْ بِهِ ، وَخِفُّ وَإِنْ كُلّآ أَلَىٰ صَفْوه ـ ذَلَا ٧٦٧ \_ وَفِيهَا وَفِي يَاسِينَ وَالطَّارِقِ الْعُلَىٰ يُشَدِّدُ لَمَّا كَامِلٌ نَصَّ فَاعْتَلَىٰ ٧٦٨ \_ وَفِي زُخْرُفِ فِي نَصّ لُسْن بِخُلْفِه وَيُرْجَعُ فِيهِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ إِذْ عَلَا ٧٦٩ ـ وَخَاطَبَ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِهَا وَآ خَرَ النَّمْلِ عَلْماً عَمَّ وَارْتَادَ مَنْزِلَا ٧٧٠ ـ وَيَاءَاتُهَا عَنَّى الْ وَإِنَّى ثَمَانِياً وَضَيْفي وَلَكُنِّي وَنُصْحَى فَاقْبَلًا ٧٧١ ـ شقَاقي وَتَوْفيقي وَرَهُطِي عُدَّهَا وَمَعْ فَطَرَدْ أَجْرِي مَعاً تُحْصِ مُكْمِلًا

۸۶ فَزَع

### سُورَةُ يُوسُفَ عَلَيْه السَّلَامُ

٧٧٧ ـ وَيَاْبَتِ افْتَحْ حَيْثُ جَا لِابْنِ عَامِرٍ وَوُحِّدَ لِلْمَحِيِّ عَايَلْتُ فِي الْوِلَا ، ١٠٥٠ وَيَأْمَنُ اللَّكُلِّ يُخْفَى مُفَصَّلَا بِهِ عَيْبَتِ فِي الْحَرْفَيْنِ بِالْجَمْعِ نَافِعٌ وَتَأْمَنُ اَ لِلْكُلِّ يُخْفَى مُفَصَّلَا بِهِ عَيْبَتِ فِي الْحَرْفَيْنِ بِالْجَمْعِ نَافِعٌ وَيَأْمَنُ اَ لِلْكُلِّ يُخْفَى مُفَصَّلَا عَنْهُمُ وَيَرْتَعُ وَيَلْعَبُ يَاءُ حِصْنٍ تَطَوَّلَا عَنْهُمُ وَيَرْتَعُ وَيَلْعَبُ يَاءُ حِصْنٍ تَطَوَّلَا عَنْهُمُ وَيَرْتَعُ وَيَلْعَبُ يَاءُ حِصْنٍ تَطَوَّلَا عَنْ ذُو حِمَّ عَنْهُمُ وَيَرْتَعُ وَيَلْعَبُ يَاءُ حِصْنٍ تَطَوَّلَا عَنْ ذُو حِمَّ عَنْهُمُ وَيَرْتَعُ وَيَلْعَبُ يَاءُ حَمَّى الْعَيْنِ ذُو حِمَّى الْعَيْنِ ذُو حِمَّى الْعَيْنِ ذُو حِمَّى الْعَيْنِ ذُو حِمَى عَنْهُمُ اللَّهُ الْعَيْنِ ذُو حِمَى الْعَيْنِ فُو عَمِي الْعَيْنِ فُو حِمَى الْعَيْنِ فَلْ عَنْ الْعَيْنِ فُو عَمَى الْعَيْنِ فُو عَمِي الْعَيْنِ فَلْ عَنْ الْعَيْنِ فُو عَمَى الْعَيْنِ فُو عَلَى الْعَيْنِ فَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَيْنِ فَلَا عَنْ الْعَيْنِ فُو عَلَا الْعَيْنِ فُو عَلَى الْعَيْنِ فُو عَلَى الْعَيْنِ فُو عَلَى الْعَلَا عَنْ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَيْنِ فُو عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلْمِ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمُ اللْعَلْمِ اللْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ ا

وَبُشُرَايَ حَذْفُ الْيَاءِ ثَبْتُ وَمُيِّلًا

٧٧٧ - شِيْفَاءً وَقَلِّلْ جِهْبِذاً وَكِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْعَلَا وَالْفَتْحُ عَنْهُ تَفَظَّلَا وَهِمْ التَّالِوا خُلْفِهِ وَهَمْزُهُ لِسَانٌ وَضَمُّ التَّالِوا خُلْفِهِ وَلَا مُحْلِحِ وَهَمْزُهُ لِسَانٌ وَضَمُّ التَّالِوا خُلْفِهِ وَلَا مُحْلِحِ وَفِي كَافَ فَتْحُ اللَّامِ فِي مُخْلِصاً ثَوَى وَفِي ٱلْمُخْلِصِينَ الْكُلِّ حَصْنٌ تَجَمَّلَا ، ٢٧٧ - وَفِي كَافَ فَتْحُ اللَّامِ فِي مُخْلِصاً ثَوَى فَكَرِّحْ ، وَخَاطِبْ تَعْصِرُونَ شَمَرْدَلَا ١٧٧ - مَعاً وَصْلُ حَشَّ حَجَّ ، دَأْباً لِحَفْصِهِمْ فَحَرِّحْ ، وَخَاطِبْ تَعْصِرُونَ شَمَرْدَلَا ١٧٥ - مَعاً وَصْلُ حَشَّ حَجَّ ، وَخَاطِبْ تَعْصِرُونَ شَمَرُدَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنِ الْبَرِّي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا اللهِ عَنِ الْبَرِّي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى اللهِ عَنِ الْبَرِّي بِخُلْفٍ وَأَبْدَلَا عَلَى اللهِ عَنِ الْبَرِّي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى الْبَالِي اللهِ مَا وَالْمَتَيْسُ اللهَ عَنِ الْبَرِّي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى اللهِ الْعَلَى الْفَالُ عَنِ الْبَرِّي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى اللهِ عَنِ الْبَرِّي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى الْبَالِي اللهِ مَا اللهِ الْمَالِي اللهِ عَنِ الْبَرِّي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى اللهِ اللهِ عَنِ الْبَرِي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى الْمَلِي اللهِ الْمَالِي اللهِ عَلَى الْبَرِي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى الْبَرِي بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا عَلَى الْمَلْ عَلَى الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ عَلَى الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

كَ اللهُ ال ٥١٠ ـ وَأَنِّي وَإِنِّي الْخَمْسُ رَبِّي بِأَرْبَعِ أَرْنَنِي مَعاً نَفْسِي لَيَحْزُنُنِي حُلَىٰ ٧٨٦ \_ وَفِي إِخُوتِي حُزْنِي سَبِيلِيَ بِي وَلِي لَعَلَيْ عَابَآءِي أَبِي فَاخْشَ مَوْحَلًا سُورَةُ الرَّعْد

ع اطا ٧٨٧ ـ وَزَرُعُ نَخِيلٌ غَيْرُ صِنُوَانٌ أَوْلًا لَدَىٰ خَفْضهَا رَفْعٌ عَلَا حَقُّهُۥ طُلَىٰ ٧٨٨ \_ وَذَكَّرَ يُسْفَىٰ عَاصِمٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَقُلْ: بَعْدَهُ, بِالْيَا يُفَضَّلُ شُلْشُلَا ٧٨٩ \_ وَمَا كُرّرَ اسْتَفْهَامُهُ وَ نَحْوَ : أَاءِذَا الْعَنَّا فَذُو اسْتَفْهَامِ وَالْكُلُّ أَوَّلًا ٧٩٠ \_ سِوَى نَافِع فِي النَّمْلِ وَالشَّامِ مُخْبِرُ سِوَى النَّازِعَاتِ مَعْ «إِذَا وَقَعَتْ » وِلَا ٧٩١ \_ وَدُونَ عَنَادِ عَمَّ في الْعَنْكُلُوت مُخْ لِمِرًا ۖ وَهْوَ في الثَّانِي أَتَىٰ رَاشِداً وَلَا ٧٩٢ \_ سِوَى الْعَنْكَبُوتِ وَهْوَ فِي النَّمْلِ كُنْ رُضاً

كر وَزَادَاهُ نُوناً : إِنَّنَا عَنْهُمَا اعْتَلَىٰ

٧٩٣ \_ وَعَمَّ رُضاً في النَّازِعَات وَهُمْ عَلَىٰ أُصُولِهِمُ, وَامْدُدْ لُوَا حَافظِ بَلَا ٢٩٠٧ ـ وَهَادٍ وَوَالٍ قِفْ وَوَاقٍ بِيَائِهِ وَبَاقٍ دَنَا ، هَلُ يَسْتَوي صُحْبَةٌ تَلَا ٢٩٤ ـ وَهَادٍ وَوَالٍ قِفْ وَوَاقٍ بِيَائِهِ وَبَاقٍ دَنَا ، هَلُ يَسْتَوي صُحْبَةٌ تَلَا ٥٩٥ \_ وَبَعْدُ صِحَابٌ يُوقِدُونَ ، وَضَمُّهُمْ وَصُدُّواْ ثَوَى مَعْصُدَّ في الطَّوْل وَانْجَلَى ،

٧٩٦ \_ وَيُثْبِٰتُ فِي تَخْفِيفِهِ = حَقُّ نَاصِرٍ وَفِي ٱلْكَٰفِرُ: ٱلْكُفَّارُ بِالْجَمْعِ ذُلَّلًا سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٧٩٧ \_ وَفِي الْخَفْضِ فِي ٱللَّهِ ٱلَّذِي الرَّفْعُ عَمَّ ، خَل لِقُ امْدُدْهُ وَاكْسِرْ وَارْفَعِ الْقَافَ شُلْشُلا ١٩٠ \_ وَفِي النُّورِ وَاخْفِضْ كُلَّ فِيهَا وَٱلاَرْضَ هَا هُنَا، مُصِّرِخيَّ اكْسرْ لحَمْزَةَ مُجْملًا ٧٩٩ \_ كَ «هَا وَصْل أُ اوْ للسَّاكنَيْن وَقُطْرُبُ حَكَاهَا مَعَ الْفَرَّاء مَعْ وَلَد الْعَلَا ٨٠٠ وَضُمَّ كُفَا حَصْن يُضَلُّواْ يُضلُّ عَنْ ، وَأَفْصِدَةَ بالْيَا بِخُلْفِ لَهُ, وَلَا ٨٠١ ـ وَفِي لِتَّزُولَ الْفَتْحُ وَارْفَعْهُ رَاشِداً ، وَمَا كَانَ لِي إِنِّي عِبَادِيَ خُذْ مُلَا سُورَةُ الْحجْر ١٠٠ وَرُبَّ خَفيفٌ إِذْ نَمَىٰ سُكِّرَتُ دَنَا ، تُنَزَّلُ ضَمُّ التَّا لشُعْبَةَ مُثّلًا م ع ش عَا اللهُونِ فِيهَا وَاكْسِرِ الزَّايَ وَانْصِبِ ٱلْمُ مَلْنَبِكَةَ الْمَرْفُوعَ عَنْ شَائِدٍ عُلَا مَالِكُ عُلَا ٨٠٤ - وَتُقِّلَ لِلْمَكِّيِّ نُونُ تُبَشِّرُو فَواكْسِرْهُ حِرْمِيّاً وَمَا الْحَذْفُ أَوَّلًا ٥٠٥ \_ وَيَقُٰنُطُ مَعْهُ يَقُنطُونَ وَتَقُنطُواْ وَهُنَّ بكَسْرِ النُّونِ رَافَقْنَ حُمَّلًا ٨٠٦ \_ وَمُنجُوهُمُ وخِفٌ وَفِي الْعَنْكَبُوتِ: نُن حَبِيَنَ شَفَا مُنجُوكَ صُحْبَتُهُ وَلَا

# ٢٠ ٧٥ ص ١٩ ٧١ هـ ٢٠ ٢٠ مع ٢٠ مع مَنْ اَبِّي ثُمَّر إِنِّي فَاعْقِلًا ٨٠٧ ـ قَدَرُنَا بِهَا وَالنَّمْلِ صِفْ ، وَعِبَادِ مَعْ بَنَاتِي وَأَنِّي ثُمَّر إِنِّي فَاعْقِلًا سُورَةُ النَّحْل

٨٠٨ \_ وَنُنْبِتُ نُونٌ صَحَّ ، يَدُعُونَ عَاصِمٌ وَفِي شُرَكَايَ الْخُلْفُ فِي الْهَمْزِ هَلْهَلَا ٨٠٩ \_ وَمِنْ قَبْلِ فِيهُمْ يَكْسِرُ النُّونَ نَافِعٌ ، مَعاً يَتَوَفَّلُهُمْ لَحَمْزَةَ وُصَّلًا ، التَّنَتُونَ ٨١٠ \_ سَمَا كَاملاً يُهُدَى بضَم وَفَتْحَةٍ وَخَاطَبْ تَرَوُّا شَرْعاً وَالأَخْرُ في كلا ٨١١ \_ وَرَا مُفَرِٰ طُونَ اكْسِرْ أَضاً ، تَتَفَيَّوُاْ الْ مُؤَنَّتُ للْبَصْرِيّ قَبْلُ تُقُبّلًا ٨١٢ \_ وَحَقُّ صِحَابِ ضَمُّ نُسُقيكُمُ ومَعاً ، لشُعْبَةَ خَاطِبْ تَجْحَدُونَ مُعَلَّلًا ٨١٣ \_ وَظَعْنَكُمُ وا سُكَانُهُ وَأَنعُ ، وَنَجُ لَينَ ٱلَّذينَ النُّونُ دَاعيه نَّوَّلا رُ اللَّهُ وَعَنْهُ نَصَّ الْاخْفَشُ يَاءَهُ وَعَنْهُ رَوَى النَّقَّاشُ نُوناً مُوَهَّلًا، ٨١٤ ـ مَلَكْتَ وَعَنْهُ نَصَّ الْاخْفَشُ يَاءَهُ وَعَنْهُ رَوَى النَّقَّاشُ نُوناً مُوَهَّلًا، ٥١٥ \_ سِوَى الشَّامِ ضُمُّوا وَاكْسِرُوا فُيَنُواْ لَهُمْ ، وَيُكْسَرُ فِي ضِيْقِ مَعَ النَّمْل دُخْلُلا سُورَةُ الْإِسْرَاء

> ٨١٦ \_ وَيَتَّخذُواْ غَيْبٌ حَلَا ، لنَسُوٓاً نُو نُ رَاو وَضَمُّ الْهَمْز وَالْمَدُّ عُدّلًا ٨١٧ \_ سَمَا ، وَيُلَقَّلُهُ لِيُضَمُّ مُشَدَّداً كَفَي ، يَبلُغَنَّ امْدُدْهُ وَاكْسرْ شَمَرْدَلَا ٨١٨ \_ وَعَنْ كُلَّهِمْ شَدَّدْ ، وَفَا أُفَّ كُلَّهَا لِفَتْح ذَّنَا كُفْعًا وَنَوَّنْ عَلَى اعْتلا

٨١٩ \_ وَبِالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ خِطْءًا مُصَوَّبٌ وَحَرَّكَهُ الْمَكِّي وَمَدَّ وَجَمَّلًا ٨٢٠ \_ وَخَاطَبَ فِي تُسْرِفُ شُهُودٌ وَضَمُّنَا بحَرْفَيْه بِٱلْقَسْطَاس كَسْرُ شَذاً عَلَا ٨٢١ \_ وَسَيَّنَةً فِي هَمْزِهِ اضْمُمْ وَهَائه وَذَكَرْ \_ وَلَا تَنْوِينَ \_ ذَكْراً مُكَمَّلًا ٨٢٢ \_ وَخَفِّفْ مَعَ الْفُرْقَانِ وَاضْمُمْ ليَذُكُّرُواْ شَفَاءً وَفِي الْفُرْقَانِ يَذُكُرَ فُصَّلَا ١٧٠ - وَفِي مَرْيَمِ بِالْعَكْسِ حَقَّ شَفَاؤُهُ ، يَقُولُونَ عَنْ دَارِ وَفِي الثَّان نُزَّلاً ٨٢٤ \_ سَمَا كَفْلُهُ, ، أَنَّتْ تُسَبِّحُ عَنْ حمىً شَفَا، وَاكْسرُوا إِسْكَانَ رَجُلْكَ عُمَّلًا ٥٢٥ \_ وَنَخُسفَ حَقُّ نُونُهُ, وَنُعِيدَكُمُ فَنُغُرِقَكُمُ وَاثْنَان نُرُسلَ نُرُسلَ ، ٧٦ مَعْ سُكُونِ وَقَصْره سَمَا صَفْ، نَـَا أَخَّرْ مَعاً هَمْزَهُ, مُلا ، ٨٢٠ مِنْ أَخَّرْ مَعاً هَمْزَهُ, مُلا ، ٨٢٧ \_ تُفَجَّرَ فِي الْأُولَىٰ كَ «تَقْتُلَ» ثَابتٌ وَعَمَّر نَدىً كَسُفاً بتَحْريكه ع ولَا ٨٢٨ \_ وَفِي سَبَإٍ حَفْضٌ مَعَ الشُّعَرَاء قُلْ وَفِي الرُّوم سَكِّنْ لَيْسَ بالْخُلْف مُشْكلًا ٨٢٩ \_ وَقُلُ قَالَ الْاولَىٰ كَيْفَ دَارَ ، وَضَمُّ تَا عَلَمْتُ رَضاً ، وَالْيَاءُ في رَبِّي انْجَلَىٰ سُورَةُ الْكَهْف

٨٣٠ ـ وَسَكْتَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةٌ عَلَىٰ أَلِفِ التَّنْوِينِ فِي عِوَجاً بلَا مِ مَلَ أَلِفِ التَّنْوِينِ فِي عِوَجاً بلَا مَانَ وَلَا مِ بَل رَّانَ وَالْبَاقُونَ لَا سَكْتَ مُوصَلَا مِ مِ بَل رَّانَ وَالْبَاقُونَ لَا سَكْتَ مُوصَلَا مِ مِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا سَكْتَ مُوصَلَا مِ مِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا سَكْتَ مُوصَلَا اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا سَكْتَ مُوصَلَا اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا سَكُنْ اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا سَكْتَ مُوصَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا اللَّهُ وَالْبَاقُونَ لَا اللَّهُ وَالْفَاقُونَ لَا اللَّهُ وَالْفِي الْقَافُونَ لَا اللَّهُ وَالْمَاقُونَ لَلْ اللَّالَّالَّذِي مَن رَّاقٍ لَا سَكُنْ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْمُؤْنَ لَا سَكُنْ اللَّهُ وَالْمَاقُونَ لَا اللَّهُ وَالْمَالَالَّةَ وَلَا اللَّالَالَّالَّالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِيْلُولُونَ لَا اللَّالَالَةُ اللَّلَالَالَّالَ اللَّالَالَالَّالَ اللَّلَّالَ اللَّلَّالَةُ اللَّالَّالَّالَّالَ اللَّلَّالَ اللَّلَّالَّالَ اللَّالَّالِيْلِولِ اللَّالِيْلِ لَا اللَّالَالِيْلِ لَا اللَّالَّالِيْلِ لَا اللَّالَالِي اللَّالَّالَ اللَّالَالْمُ اللَّالَالِيْلَالَّالِيْلِ لَا اللَّالِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِولِ فَالْمُوالِي اللَّالِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِ لَا اللَّالِيْلَالِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِولَا لَالْمُولِي لَا لَاللَّالِيْلَالِيلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِلْلَالِيْلَالِيلَالِيلَالِيلِيْلِيْلِيلَ

٨٣٢ \_ وَمن لَّدُنه ع في الضَّم أَسْكنْ مُشمَّهُ وَمنْ بَعْده ع كَسْرَان عَنْ شُعْبَةَ اعْتَلَيْ ٨٣٣ \_ وَضُمَّ وَسَكِّنْ ثُمَّ ضُمَّ لغَيْره وَكُلُّهُمُ, في الْهَا عَلَىٰ أَصْله = تَلَا ٨٣٤ \_ وَقُلْ : مَرْفَقاً فَتْحُ مَعَ الْكَسْرِ عَمَّهُ وَتَزُورٌ لِلشَّامِي كَ «تَحْمَرُ » وُصِّلًا ٥٣٥ \_ وَتَزَّاوَرُ التَّخْفيفُ في الزَّايِ ثَابِتٌ ، وَحِرْمِيُّهُمْ مُلِّكُتَ فِي اللَّامِ ثَقَّلَا ، ١٩٠ \_ بَوَرُقَكُمُ الْإِسْكَانُ فِي صَفْو حُلْوه وَفيه عَن الْبَاقينَ كَسْرٌ تَأَصَّلًا ١٥٥ \_ وَحَذْفُكَ للتَّنْوين منْ ماْئَةِ شَفَا وَتُشْرِكُ خَطَابٌ وَهْوَ بالْجَزْم كُمّلًا ٨٣٨ - وَفِي ثُمُّرُ ضَمَّيْه يَفْتَحُ عَاصِمٌ بَحَرْفَيْه وَالْإِسْكَانُ فِي الْميم حُصَّلًا ٨٣٩ \_ وَدَعْ مِيمَ خَيْراً مِّنْهُمَا حُكْمُ ثَابِتِ وَفِي الْوَصْلِ لَلْكُنَّا فَمُدَّ لَهُ مُلَا ٨٤٠ \_ وَذَكِّرْ يَكُنْ شَافٍ ، وَفِي ٱلْحَقّ جَرُّهُ عَلَىٰ رَفْعه عَ جَبْرٌ سَعيدٌ تَأَوَّلًا الله عَلَيْهُ اللهُ الل ١٤٠ - وَفِي النُّونَ أَنَّتْ وَٱلْجِبَالُ بِرَفْعِهِمْ ، وَيَوْمَر يَقُولُ النُّونُ حَمْزَةُ فَضَّلًا ، ٨٤٣ - لِمُهْلَكِ هِمْ ضَمُّوا وَمُهْلَكَ أَهْلِهِ سِوَى عَاصِمِ وَالْكَسْرُ فِي اللَّامِ غُوِّلًا ٨٤٤ \_ وَهَا كَسْرِ أَنسَلْنيه ضُمَّ لحَفْصهمْ وَمَعْهُ عَلَيْه ٱللَّهَ في الْفَتْح وَصَّلَا ٥٤٥ ـ لتُغُرِقَ فَتْحُ الضَّمّ وَالْكَسْرِ غَيْبَةً وَقُلْ: أَهْلُهَا بِالرَّفْع رَاوِيهِ فَصَّلَا

٨٤٦ ـ وَمُدَّ وَخَفَّفْ يَاءَ زَاكْيَةً سَمَا وَنُونُ لَذُنَّى خَفَّ صَاحِبُهُ، إَلَىٰ ٨٤٦ ٨٤٧ \_ وَسَكِّنْ وَأَشْمِمْ ضَمَّةَ الدَّال صَادقاً ، تَخذُتَ فَخَفَّفْ وَاكْسِر الْخَاءَ دُمْ حُلَىٰ ٨٤٨ \_ وَمنْ بَعْدُ بالتَّخْفيف يُبِدلَ هَا هُنَا وَفَوْقَ وَتَحْتَ الْمُلْك كَافيه ظِّلَلَا، ٨٥٠ - فَأَتَّبُعَ خَفَّفُ في الثَّلَاثَة ذَاكراً وَحَاميَةِ بِالْمَدِّ صُحْبَتُهُ, كَلَا ٠٥٠ \_ وَفِي الْهَمْزِ يَاءٌ عَنْهُمُر ، وَصِحَابُهُمْ جَزَآءُ فَنَوَّنْ وَانْصِبِ الرَّفْعَ وَاقْبَلًا ، ٨٥١ \_ عَلَىٰ حَقِّ السَّدَّيْنِ سَدَّا صِحَابُ حَقْ قِي الضَّمُّ مَفْتُوحٌ وَيَاسِينَ شِدْ عُلَا ٨٥٢ \_ وَيَأْجُوجَ مَأْجُوجَ اهْمز الْكُلُّ نَاصراً وَفي يُفْقُهُونَ الضَّمُّ وَالْكَسْرُ شُكّلًا ٨٥٣ \_ وَحَرِّكْ بِهَا وَالْمُؤْمنينَ وَمُدَّهُ خَرَاجاً شَفَا وَاعْكُسْ فَخَرْجُ لَهُ, مُلَا ٨٥٤ \_ وَمَكَّنَّنِي أَظْهِرْ ذَٰلِيلاً ، وَسَكَّنُوا مَعَ الضَّمِّ فِي ٱلصُّدِّفَيْنِ عَنْ شُعْبَةِ الْمَلَا ٥٥٨ \_ كُمَا حَقُّهُ, ضَمَّاهُ ، وَاهْمزْ مُسَكَّناً لَدَى رَدْماً الْوَتُونِي وَقَبْلُ اكْسر الْولَا ٨٥٦ ـ لشُعْبَةَ وَالثَّانِي فَشَا صفْ بخُلْفه وَلا كَسْرَ وَابْدَأْ فيهمَا الْيَاءَ مُبْدلًا ٨٥٧ \_ وَزِدْ قَبْلُ هَمْزَ الْوَصْلِ وَالْغَيْرُ فِيهِمَا بِقَطْعِهِمَا وَالْمَدّ بَدْءاً وَمَوْصلا ١٠٩ \_ وَطَاءَ فَمَا ٱسۡطِلْعُواْ لِحَمْزَةَ شَدَّدُوا ۗ وَأَن يَنْفَذَ التَّذْكِيرُ شَاف تَأَوُّلَا ، سَجِدُنِي ١٥٩ ـ ثَلَاثُ مَعِي دُونِي وَرَبِّي بِأَرْبَع وَمَا قَبْلَ إِن شَآءَ الْمُضَافَاتُ تُجْتَلَىٰ

#### سُورَةُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ

٨٦٠ \_ وَحَرْفَا يَرِثُ بِالْجَزْمِ حُلْوُ رَضاً وَقُلْ خَلَقْتُ : خَلَقْنَا شَاعَ وَجْهاً مُجَمَّلًا ٥٨ - وَضَمُّرُ بُكيّاً كَسْرُهُ, عَنْهُمَا وَقُلْ : عتيّاً صليّاً مَعْ جثيّاً شَذاً عَلَا ١٩ - وَهَمْزُ أَهَبْ بِالْيَا جَرَىٰ حُلْوُ بَحْرِه بِخُلْفِ وَنسْياً فَتْحُهُ, فَائزٌ عُلَا ١٤ ١٤ وَمَن تَحْتَهَا اكْسرْ وَاخْفض الدَّهْرَعَنْ شَذًا وَخَفَّ تَسَلَقَطُ فَاصِلاً فَتُحُمَّلًا ٨٦٤ \_ وَبِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ وَالْكَسْرِ حَفْصُهُمْ وَفِي رَفْع قُولُ ٱلْحَقّ نَصْبُ نَدٍ كَلَا ٥٦٥ ـ وَكَسْرُ وَأَنَّ اللَّهَ ذَاك ، وَأَخْبَرُوا بِخُلْف إِذَا مَا مُتُّ مُوفِينَ وُصَّلَا ٢٢ - وَنُنجى خَفيفاً رُضْ ، مُقَاماً بِضَمّه فَنا ، رَعْياً فَابْدلْ مُدْغماً بَاسطاً مُلَا ٨٦٧ \_ وَوُلُداً بِهَا وَالزُّخْرُف اضْمُمْ وَسَكَّنَنْ شَفَاءً وَفِي نُوحٍ شَفَا حَقُّهُ, وَلَا ٨٦٨ \_ وَفيهَا وَفي الشُّورَىٰ يَكَادُ أَتَىٰ رَضاً وَطَا يَتَفَطُّرُنَ اكْسرُوا غَيْرَ أَثْقَلَا ٨٧٠ ـ وَرَآءِيَ وَأَجْعَل لِّي وَإِنِّي كَلَاهُمَا وَرَبِّي وَءَاتَلْني مُضَافَاتُهَا الْوُلَىٰ ٨٧٠

#### سُورَةُ طه

٨٧١ ـ لِحَمْزَةَ فَاضْمُمْ كَسْرَ هَا أَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ مَعاً وَافْتَحُوا أَنِّي أَنَا دُائِماً حُلَى ـ ٨٧١ ـ لِحَمْزَةَ فَاضْمُمْ كَسْرَ هَا أَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ معاً وَافْتَحُوا أَنِّي أَنَا دُائِماً حُلَى

٥٧٥ ـ وَيَكْسُرُ بَاقِيهِمْ وَفِيهِ وَفِي سُدى مُمالُ وُقُوفٍ فِي الْأُصُولِ تَأْصَّلَا ، ١٧٥ ـ وَهَالْمُ مُ ضَمَّ وَكَسُرٌ صِحَابُهُمْ وَتَخْفِيفُ قَالُواْ إِنَّ عَالِمُهُ, دُلَا ١٨٧ ـ وَهَالَمُ وَيَعْفُواْ صِلْ وَافْتَحِ الْمِيمَ حُولًا ١٨٧ ـ وَهَالْمُ مُ عُ أُنْتَى تُخَيِّلُ مُقْبِلًا ١٨٧ ـ وَقُلُ سُخِرٍ : سِحْرِ شَفَا ، وَتَلَقَّفُ الْ فَعِ الْجَزْمَ مَعْ أُنْتَى تُخَيَّلُ مُقْبِلًا ١٨٨ ـ وَقُلُ سُخِرٍ : سِحْرِ شَفَا ، وَتَلَقَّفُ الْ فَعِ الْجَزْمَ مَعْ أُنْتَى تُخَيَّلُ مُقْبِلًا ١٨٥ ـ وَقُلُ سُخِرِ : سِحْرِ شَفَا ، وَتَلَقَّفُ الْ فَعِ الْجَزْمَ مَعْ أُنْتَى تُخَيِّلُ مُقْبِلًا ١٨٥ ـ وَقُلُ سُخِرٍ : سِحْرِ شَفَا ، وَتَلَقَّفُ الْ فَعِ الْجَزْمَ مَعْ أُنْتَى تُخَلِّلُ مُقْبِلًا ١٨٨ ـ وَحَافَى مُحَلَّلًا عَمْ وَاكْسِرْ مُثَقِّلًا ١٨٨ ـ وَحَافَى مُحَلَّلًا عَمْ وَاكْسِرْ مُثَقِّلًا ١٨٨ ـ وَفِي مُلكَنَا ضَمَّ شَفَا وَافْتَحُوا أُولِي نُهِى وَحَمَلُنَا ضُمَّ وَاكْسِرْ مُثَقِّلًا ١٨٨ ـ وَفِي مُلكَنَا ضَمَّ شَفَا وَافْتَحُوا أُولِي نُهِى وَحَمَلُنَا ضُمَّ وَاكْسِرْ مُثَقِّلًا ١٨٨ ـ وَفِي مُلكَنَا ضَمَّ شَفَا وَافْتَحُوا أُولِي نُهِى وَحَمَلُنَا ضُمَّ وَاكْسِرْ مُثَقِّلًا ١٨٨ ـ وَفِي مُلكِنَا ضَمَّ شَفَا وَافْتَحُوا أُولِي اللّهِ وَفِي ضَمَّهِ افْتَحْ عَنْ سِوَى وَلَدِ الْعَلَا كُمْ مَا رَلُقُصُّرِ لِلْمَكِي وَاجْزِمْ فَلَا يَخَافُ ، وَإِنَّكَ لَا فِي كَسْرِهِ عَنْ سِوَى وَلَدِ الْعَلَا ١٨٤ ـ وَبِالْقَصْرِ لِلْمَكِي وَاجْزِمْ فَلَا يَخَافُ ، وَإِنَّكَ لَا فِي كَسْرِهِ عَصْرُهُ وَلَدَ الْعُلَا

١٣٠ ص رَبِالضَّمِّ تُرُضَىٰ صِفْ رِضاً ، تَأْتِهِمْ مُؤَنْـ ٨٨٥ \_ وَبِالضَّمِّ تُرُضَىٰ صِفْ رِضاً ، تَأْتِهِمْ مُؤَنْـ

نَثُ عَنْ أُوْلِي حِفْظٍ ، لَعَلِّي أَخِي حُلَىٰ

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

مَا مَا مُنْ شُهْدٍ وَآخِرَهَا عَلَا وَقُلْ : أَوَلَمْ لَا وَاوَ دُارِيهِ وَصَّلَا مَا مُاكَمْ لَا وَاوَ دُارِيهِ وَصَّلَا اللهِ وَصَّلَا

٨٨٨ \_ وَتُسُمِّعُ فَتْحُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ غَيْبَةً سِوَى الْيَحْصَبِي وَالصُّمُّ بِالرَّفْعِ وُكِّلَا

٨٨٩ - وَقَالَ بِهِ عَ فِي النَّمْلِ وَالرُّومِ دُارِمٌ وَمِثْقَالَ مَعْ لُقْمَانَ بِالرَّفْعِ أُكْمِلًا،

٨٩٠ \_ جُذَاذاً بِكَسْرِ الضَّمِّ رَاوٍ ، وَنُونُهُ لِنُحْصِنَكُمْ صَافَىٰ وَأُنِّتَ عَنْ كَلَا

٨٩١ - وَسَكَّنَ بَيْنَ الْكَسْرِ وَالْقَصْرِ صُحْبَةً:

وَحِرْمُ ، وَنُدْجِي احْذِفْ وَتَقِّلْ كَذِي صِلًا

١٠٤ - وَلِلْكُنُّبِ اجْمَعْ عَنْ شَذاً، وَمُضَافُهَا مَعِي مَسَّنِي إِنِّي عِبَادِي مُجْتَلَىٰ ٨٣٠ - وَلِلْكُنُّبِ اجْمَعْ عَنْ شَذاً، وَمُضَافُهَا مَعِي مَسَّنِي إِنِّي عِبَادِي مُجْتَلَىٰ

# سُورَةُ الْحَجِّ

٨٩٥ \_ وَمَعْ فَالْطَرَ انْصِبْ لُؤُلُوا أَنْظُمَ أُلْفَةٍ وَرَفْعُ سَوْآءً غَيْرُ حَفْصِ تَنَخَّلَا ٨٩٦ \_ وَغَيْرُ صِحَابٍ فِي الشَّرِيعَةِ ، ثُمَّ وَلُ لَيُوفُواْ فَحَرِّكُهُ لِشُعْبَةَ أَثْقَلَا ٨٩٧ \_ فَتَخُطَفُهُ, عَنْ نَافِع مِثْلُهُ, وَقُلْ : مَعاً مُنْسِكاً بِالْكَسْرِ فِي السِّينِ شُلْشُلَا ٨٩٨ \_ وَيَدُفَعُ حَقٌّ بَيْنَ فَتْحَيْه سَاكنٌ يُدَافعُ وَالْمَضْمُومُ في أُذْنَ اعْتَلَىٰ ٢٩ \_ نَعَمْ حَفِظُوا وَالْفَتْحُ فِي تَا يُقَاتِلُو نَعَمَّ عُلَاهُ ، هُدَّمَتُ خَفَّ إِذْ ذَلَا ٩٠٠ \_ وَبَصْرِيٌ \* اهْلَكْخُنَا بِتَاءِ وَضَمَّهَا ، يَعُلُّونَ فيه الْغَيْبُ شَايِعَ دُخْلُلا ٩٠١ \_ وَفِي سَبَإٍ حَرْفَان مَعْهَا مُعَلَجزي لَ مَقَّ بِلَا مَدِّ وَفِي الْجِيمَ ثَقَّلًا ٩٠٢ \_ وَالْاوَّلُ مَعْ لُقْمَانَ يَدُّعُونَ غَلَّبُوا سَوَى شُعْبَةِ ، وَالْيَاءُ بَيْتَيَ جَمَّلًا سُورَةُ الْمُؤْمنينَ ٩٠٣ \_ أَمَانَاتِهِمُ وَحِّدْ وَفِي سَالَ دَارِياً صَلَوْتهمُ رشَافِ وَعَظِّماً كَذي صلَا ٩٠٤ \_ مَعَ ٱلْعَظْمَ، وَاضْمُمْ وَاكْسر الضَّمَّ حَقُّهُ ب: تَنْبُثُ ، وَالْمَفْتُوحُ سَيْنَآءَ ذَّلَّلا ٩٠٥ \_ وَضَمَّر وَفَتْحٌ مُنزَلاً غَيْرُ شُعْبَةٍ ، وَنَوَّنَ تَتُرا حَقُّهُ, ، وَاكْسِرِ الْوِلا: ٩٠٦ \_ وَإِنَّ تَوَىٰ وَالنُّونَ خَفَفْ كَفَىٰ ، وَتَهُ لَجُمُونَ بِضَمِّ وَاكْسِرِ الضَّمَّ أَجْمَلًا ٩٠٧ - وَفِي لَامِ للَّهُ الْأَخِيرَيْنِ حَذْفُهَا وَفِي الْهَاءِ رَفْعُ الْجَرِّ عَنْ وَلَد الْعَلَا

٩٠٨ \_ وَعَالِمُ خَفْضُ الرَّفْعِ عَنْ نَفَرٍ ، وَفَدْ عَ شُقُوتُنَا وَامْدُدْ وَحَرَّكُهُ شُلْشُلَا ٩٠٩ \_ وَكَسْرُكَ سُخُريّاً بِهَا وَبِصَادَهَا عَلَىٰ ضَمّه عَ أَعْطَىٰ شَفَاءً وَأَكْمَلًا ٩١٠ \_ وَفِي إِنَّهُمْ كَسْرٌ شَرِيفٌ وَتُرْجَعُو نَفِي الظَّمِّ فَتْحٌ وَاكْسر الْجيمَ وَاكْمُلَا سُورَةُ النُّور ٩١٢ - وَحَقٌّ وَفَرَّضْنَا ثَقيلاً ، وَرَأُفَةٌ يُحَرِّكُهُ الْمَكِّي ، وَأَرْبُعُ أَوَّلا ٩١٣ \_ صحَابٌ، وَغَيْرُ الْحَفْص خَلْمَسَةُ الْأَخي رُ، أَنْ غَضْبَ التَّخْفيفُ وَالْكَسْرُ أُدْخلَا ٩١٤ \_ وَيَرْفَعُ بَعْدُ الْجَرَّ ، يَشُهَدُ شَائِعٌ فَعَيْر أُوْلِي بِالنَّصْبِ صَاحِبُهُ وَكَلَا ٩١٥ \_ وَدُرِّيُّ وَ اكْسَرْ ضَمَّهُ وَ حُجَّةً رُضاً وَفِي مَدّه ع وَالْهَمْز صُحْبَتُهُ و حَلا ، ٢٦ م يُسَبِّحُ فَتْحُ الْبَا كَذَا صِفْ وَتُوقَدُ الْهِ مُؤَنَّثُ صِفْ شَرْعاً وَحَقُّ «تَفَعَّلَا» ٩١٧ \_ وَمَا نَوَّنَ الْبَزِّي سَخَابُ وَرَفْعُهُمْ لَدَىٰ ظُلُمُ ۚ بَ جَرَّ دُّارٍ وَأَوْصَلَا ٩١٨ \_ كَمَا ٱستُخُلفَ اضْمُمْهُ ومَعَ الْكَسْرِ صَادِقاً وَفِي يُبُدِّلَنَّ الْخِفُّ صَاحِبُهُ, ذَلًا ٩١٩ \_ وَثَانِي ثَلَثَ ارْفَعْ سِوَى صُحْبَةٍ وَقِفْ وَلا وَقْفَ قَبْلَ النَّصْبِ إِنْ قُلْتَ: أُبْدِلًا

#### سُورَةُ الْفُرْقَان

٩٢٠ \_ وَنَأُكُلُ مِنْهَا النُّونُ شَاعَ ، وَجَزْمُنَا وَيَجْعَلْ بِرَفْع ذَلَّ صَافِيهِ كُمَّلًا ٩٢١ \_ وَيَحْشُرُ يَا ذُارِ عَلَا ، فَنَقُولُ نُو نُ شَام ، وَخَاطِبْ تَسْتَطِيعُونَ عُمَّلا ، ٩٢٢ \_ وَنُنزِلُ زِدْهُ النُّونَ وَارْفَعْ وَخَفَّ وَالَّهِ مَالَمِهِ عَلَيْهِ الْمَرْفُوعُ يُنْصَبُ ذُخْلُلًا ، ٩٢٣ \_ تَشَقَّقُ خفُّ الشِّينِ مَعْ قَافَ غَالبٌ ۚ وَيَأُمُّرُ شَافِ وَاجْمَعُوا سُرُجاً ولَا ٩٢٤ \_ وَلَمْ يَقْتَرُواْ اضْمُمْ عَمَّ وَالْكَسْرَضُمَّ ثَقْ ، يُضَلَّعَفُ وَيَخُلُدُ رَفْعُ جَزْم كَذي صلًا ٥٢٥ \_ وَوَحَّدَ ذُرِّيَّلْتِنَا حَفْظُ صُحْبَةِ ، وَيَلْقُونَ فَاضْمُمْهُ وَحَرَّكُ مُثَقَّلًا ٩٢٦ \_ سِوَىٰ صُحْبَةٍ ، وَالْيَاءُ قَوْمِٰي وَلَيْتَنِي وَكَمْ لَوْ وَلَيْتِ تُورِثُ الْقَلْبَ أَنْصُلًا سُورَةُ الشُّعَرَاء ٩٢٧ \_ وَفِي حَاذِرُونَ الْمَدُّ مَا ثُلَّ ، فَارِهِي لَوْ ذَاعَ وَخَلْقُ اضْمُمْ وَحَرَّكْ بِهِ الْعُلَا كَ فَي نَد وَلُكَيْكَة اللَّامُ سَاكنُ مَعَ الْهَمْزِ وَاخْفَضْهُ, وَفِي صَادَ غَيْطَلَا ٩٢٩ \_ وَفِي نَزَلَ التَّخْفيفُ وَالرُّوحُ وَالْأُمي لَيْ رَفْعُهُمَا عُلْوٌ سَمَا وَتَبَجَّلًا ١٩٧ - وَأَنِّتْ تَكُنُ لِلْيَحْصَبِي وَارْفَعَ ايَةً وَفَا فَتَوَكَّلُ وَاوُ ظُمْآنه عَ كَلَا ١٥٠ ـ أَبِي الْمَا الْمُورِي مَعْ عَبَادِي وَلِي مَعِي مَعا مَعْ أَبِي إِنِّي مَعا رَبِّي الْجَلَىٰ ١٣٠ ـ وَيَا خَمْس أَجُرِي مَعْ عَبَادِي وَلِي مَعِي

### سُورَةُ النَّمْل

٩٣٢ \_ شِهَابِ بِنُونٍ ثِقْ وَقُلْ: يَأْتِيَنَّنِي دُنا، مَكُثَ افْتَحْ ضَمَّةَ الْكَاف نَوْفَلا، ٩٣٣ \_ مَعاً سَبَأً افْتَحْ دُونَ نُونِ حمىً هُدىً ۖ وَسَكَّنْهُ وَانْو الْوَقْفَ زَهْراً وَمَنْدَلًا ٩٣٤ \_ أَلَا يَسْجُدُواْ رَاو وَقَفْ مُبْتَلِيَّ: أَلَا وَيَا وَاسْجُدُواْ وَابْدَأَهُ بِالضَّمّ مُوصلًا ٩٣٥ \_ أَرَادَ: «أَلَا يَا هَاؤُلَاءِ اسْجُدُوا» وَقَفْ لَهُ، قَبْلَهُ، وَالْغَيْرُ أَدْرَجَ مُبْدَلَا ٩٣٦ \_ وَقَدْ قيلَ: مَفْعُولاً، وَأَنْ أَدْغَمُوا بـ: لَا وَلَيْسَ بِمَقْطُوعِ فَقَفْ: يَسْجُدُواْ وَ: لَا ٩٣٧ \_ وَيُخْفُونَ خَاطَبْ يُعَلَّنُونَ عَلَى رضاً ، تُمدُّونَن الْإِدْغَامُ فَازَ فَتَقَّلَا ، ٩٣٨ \_ مَعَ ٱلسُّؤَق سَأُقَيُّهُا وَسُؤُق اهْمزُوا زَكا وَوَجْهٌ بِهَمْزِ بَعْدَهُ الْوَاوُ وُكِّلَا ٩٣٩ \_ نَقُولُنَّ فَاضْمُمْ رَابِعاً وَنُبَيِّتَنُ لَنَّهُ، وَمَعاً في النُّون خَاطَبْ شَمَرْدَلًا ٩٤٠ \_ وَمَعْ فَتْح أَنَّ ٱلنَّاسَ مَا بَعْدَ مَكْرِهِمُ لكُوفِ وَأَمَّا يُشْرِكُونَ نَدِ حَلَا ٩٤١ \_ وَشَدَّدْ وَصِلْ وَامْدُدْ بَلِ آدَّارَكَ الَّذِي ذَكَا ، قَبْلَهُ ، يَذَّكُونَ لُّهُ ، حُلَى ، ١٨٠ - بهَادي مَعاً: تَهُدي فَشَا ٱلْعُمِي نَاصِباً وَبِالْيَا لِكُلِّ قَفْ وَفِي الرُّومِ شَمْلَلًا ٩٤٣ \_ وَءَاتُوهُ فَاقْصُرْ وَافْتَح الضَّمَّ عِلْمُهُ فَشَا، يَفْعَلُونَ الْغَيْبُ حَقَّ لَهُ, وَلَا ٩٤٤ \_ وَمَا لِي وَأُوزِعْنِي وَإِنِّي كِلَاهُمَا لِيَبْلُونِي الْيَاءَاتُ فِي قَوْلِ مَنْ بَلَا

ا يَهْتَدُونَ

إنَّا

```
سُورَةُ الْقَصَص
 فرعون مع الله مع الله
      ٩٤٦ _ وَحُزُناً بِضَمّ مَعْ سُكُونِ شَفَا وَيَصُل لَدُرَ اضْمُمْ وَكَسْرُ الضَّمّ ظُاميه أَنْهَلَا
 ٩٤٧ _ وَجِذُوة إِضْمُمْ فُزْتَ وَالْفَتْحَ نَلْ، وَصُحْ بَةٌ كُهْفُ ضَمَّ ٱلرُّهُب وَاسْكَنْهُ ذُبَّلًا،
٩٤٨ - يُصَدِّقُنِي ارْفَعْ جَزْمَهُ وفِي نُصُوصِهِ وَقُلْ: قَالَ مُوسَىٰ وَاحْذَف الْوَاوَ دُخْلُلًا ،
        ٩٤٩ _ نَمَىٰ نَفَرُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْح يُرُجَعُو نَ، سِحْرَان ثِقْ في سَلحرَان فَتُقْبَلًا
       ٠ ٩٥ - وَيُجْبَىٰ خَليطٌ ، يَعُقَلُونَ حَفظتُهُ وَفِي خُسِفَ الْفَتْحَيْنِ حَفْصٌ تَنَخَّلَا
        سُورَةُ الْعَنْكَبُوت
        ٩٥٢ _ تَرَوُّا صُحْبَةُ خَاطِبْ، وَحَرِّكْ وَمُدَّ فِي ٱلنَّهُ لَنَشَآءَةَ حَقًا وَهْوَ حَيْثُ تَنَزَّلَا
        ٩٥٣ _ مَوَدَّةً فِي الْمَرْفُوعُ حَقُّ رُواتِهِ وَنَوِّنْهُ وَانْصِبْ بَيْنَكُمْ عَمَّ صَنْدَلَا
        ٩٥٤ _ وَيَدَّعُونَ نَجْمُر حَافظٌ ، وَمُوَحَّدٌ هُنَا ءَايَتُ مِّن رَّبِه ع صُحْبَةٌ ذَلَا
        ٥٥٥ _ وَفِي وَيَقُولُ الْيَاءُ حِصْنُ ، وَيُرْجَعُو نَ صَفْوٌ وَحَرْفُ الرُّوم صَافيه حُلّلاً
```

٩٥٦ \_ وَذَاتُ ثَلَاثٍ سُكِّنَتْ بَا نُبَوِّئَذُ نَدَ مَعْ خِفِّهِ \_ وَالْهَمْزُ بِالْيَاءِ شَمْلَلَا

٩٥٧ \_ وَإِسْكَانَ وَلَهُ فَاكْسُرْ كَمَا حَجَّ جَا نَدًى وَرَبِّي عِبَادِي أَرْضِيَ الْيَا بِهَا انْجَلَى وَمنْ سُورَة الرُّوم إِلَىٰ سُورَة سَبَّأَ ٩٥٨ - وَعَاقِٰبَةُ الثَّانِي سَمَا ، وَبِنُونِه يُذَيْقَ زُكَا، للْعَالَمينَ اكْسرُوا عُلا ، ٩٥٩ \_ لِتُرْبُواْ خِطَابٌ ضُمَّر وَالْوَاوُ سَاكنٌ أَتَىٰ ، وَاجْمَعُوا ءَاثَار كُمْ شَرَفاً عَلَا ٩٦٠ ـ وَيَنفَعُ كُوفِيٌّ وَفِي الطَّوْلِ حِصْنُهُ | وَرَحْمَةُ ۚ إِلْافَعْ فَائِزاً وَمُحَصِّلَا ٩٦١ \_ وَيَتَّخِذُ الْمَرْفُوعُ غَيْرُ صِحَابِهِمْ ، تُصَلَّعِرْ بِمَدِّ خَفَّ إِذْ شَرْعُهُ, حَلَا ٩٦٢ \_ وَفِي نَعْمَةً حَرَّكٌ وَذُكِّرَ هَاؤُهَا وَضُمَّ وَلَا تَنْوِينَ عَنْ حُسْن اعْتَلَىٰ ، ٩٦٣ \_ سِوَى ابْنِ الْعَلَا وَالْبَحْرُ، | أُخُفى سُكُونُهُ مِ فَشَا ، خَلْقَهُ التَّحْريكُ حصْنٌ تَطَوَّلًا ، ٩٦٤ \_ لَمَا صَبَرُواْ فَاكْسرْ وَخَفَّفْ شَذًا | وَقُلْ : بِمَا يَعْمَلُونَ اثْنَانِ عَنْ وَلَد الْعَلَا ٩٦٥ \_ وَبِالْهَمْزِ كُلُّ ٱلَّنِي وَالْيَاءِ بَعْدَهُ فَأَكَا وَبِيَاءٍ سَاكِنِ حَجَّ هُمَّلًا اعما بِهُمَا وَقَفْ مُسْكِناً وَالْهَمْزُ زَاكِيه بُجّلًا وَكَالْيَاءِ مَكْسُوراً لِوَرْشِ وَعَنْهُمَا وَقَفْ مُسْكِناً وَالْهَمْزُ زَاكِيه بُجّلًا ٩٦٧ - وَتَظَّا مُّرُونَ اضْمُمْهُ وَاكْسِرْ لِعَاصِمٍ وَفِي الْهَاءِ خَفِّفْ وَامْدُدِ الظَّاءَ ذَّبَّلَا ٩٦٨ \_ وَخَفَّفَهُ وَتُبْتُ وَفِي (قَدْسَمْع) كَمَا هُنَا وَهُنَاكَ الظَّاءُ خُفِّفَ نَوْفَلًا

## ٩٦٩ \_ وَحَقُّ صِحَابٍ قَصْرُ وَصْلِ ٱلظُّنُوٰنَا وَٱلرُ

رَسُولاً ٱلسَّبِيلاً وَهْوَ فِي الْوَقْفِ فِي حُلَى ، وَعَالَوْ وَعَالَوْهُمَا عَلَى الْمَدِّ ذُو حَلا ٩٧٠ - مُقَّامَ لِحَفْصٍ ضُمَّ وَالثَّانِ عَمَّ فِي الدْ دُخَانِ وَءَاتَوْهَا عَلَى الْمَدِّ ذُو حَلا ٩٧١ - وَفِي الْكُلِّ ضَمُّ الْكَسْرِ فِي إِسْوَةُ نَدَى وَقَصْرُ كَفَا حَقِّ يُضَلَّعَفُ مُثَقَّلا ، ٩٧٢ - وَبِالْيَا وَفَتْحِ الْعَيْنِ رَفْعُ ٱلْعَذَابَ حِصْ نُ حُسْنٍ ، وَيَعْمَلُ يُؤْتِّ بِالْيَاءِ شَمْلَلا ، ٩٧٢ - وَقَرُنَ افْتَحِ اذْ نُصُّوا ، يَكُونَ لَهُ وَثُرى ، يَحِلُّ سِوَى الْبَصْرِي ، وَخَاتِمَ وُكِلَا ٩٧٧ - وَقَرُنَ افْتَحِ اذْ نُصُّوا ، يَكُونَ لَهُ وَثَرَى ، يَحِلُّ سِوَى الْبَصْرِي ، وَخَاتِمَ وُكِلَا ٩٧٤ - بِفَتْحِ نَمَى ، سَادُ تِنَا اجْمَعْ بِكَسْرِهِ 

مُورَةُ سَبَإِ وَفَاطِرٍ 

سُورَةُ سَبَإِ وَفَاطِرٍ

٥٧٥ - وَعَلَّمِ قُلْ: عَلَّمِ شَاعَ وَرَفْعُ خَفْ ضِهِ عَمَّ ، مِن رِّجْزِ أَلِيمِ مَعاً وِلَا عَلَى رَفْعِ خَفْضِ الْمِيمِ ذُلَّ عَلِيمُهُ وَنَخْسِفْ نَشَأْ نُسُقِطْ بِهَا الْيَاءُ شُمِّلَا ١٩٧٥ - وَفِي ٱلرِّيحَ رَفْعٌ صَحَّ ، مِنْسَأَتُهُ وسُكُو نُ هَمْزَتِهِ عَمَاضٍ وَأَبْدِلْهُ إِذْ حَلا ، ١٧٧ - وَفِي ٱلرِّيحَ رَفْعٌ صَحَّ ، مِنْسَأَتُهُ وسُكُو نُ هَمْزَتِهِ عَمَاضٍ وَأَبْدِلْهُ إِذْ حَلا ، ١٧٥ - وَفِي ٱلرِّيعَ رَفْعٌ صَحَّ ، مِنْسَأَتُهُ واقْصُرْ عَلَىٰ شَذاً وَفِي الْكَافِ فَافْتَحْ عَالِماً فَتُبَجَّلَا ، ١٧٥ - وَحَقُّ لِوا بَعِياءٍ وَافْتَحِ الزَّايَ وَٱلْكَفُو رُرَفْعٌ سَمَا كُمْ صَابَ ، أُكُلِ أَضِفْ حُلَىٰ ١٩٧٩ - وَحَقُّ لِوا بَعِدُ بِيَاءٍ وَافْتَحِ الزَّايَ وَٱلْكَفُو وَرَفْعٌ سَمَا كُمْ صَابَ ، أُكُلِ أَضِفْ حُلَىٰ ١٩٧٩ - وَحَقُّ لِوا بَعِدُ بِقَصْرٍ مُشَدَّداً وَصَدَّقَ لِلْكُوفِي جَاءَ مُثَقَّلًا

٩٨١ - وَخَا يَخْصِمُونَ افْتَحُ الرَّفْعِ كُهْفُ صِحَابِهِ وَوَالْقَمَّرَ ارْفَعُ فَعَرُّرُنَا لِشُعْبَةَ مُحْمِلًا ، مُحَافًى مَا الْدُ وَأَخْفِ حُدْد مَا الْدُو الْهَاءَ صُحْبَةً وَوَالْقَمَرَ ارْفَعُ مَا الْفَعْ وَهُو مَوْنَ الْقَادُ حَلَا اللهِ المُعْبَقَ مُحْد اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَسَكِنْهُ وَخَفِّفْ فَتُكْمِلَا وَكَسْرُ فِي ظِلَالٍ بِضَمِّ وَاقْصُرِ اللَّامَ شُلْشُلَا ١٩٨٩ وَسَاكِنُ شُغُلِ ضُمَّ ذِكْراً ، وَكَسْرُ فِي ظِلَالٍ بِضَمِّ وَاقْصُرِ اللَّامَ شُلْشُلَا ١٩٩٠ وَقُلْ: جُبُلاً مَعْ كَسْرِ ضَمَّيْهِ ثِقْلُهُ أَخُونُصْرَةٍ وَاضْمُمْ وَسَكِّنْ كَذِي حَلَا ١٩٩٠ وَقَلْ: جُبُلاً مَعْ كَسْرِ ضَمَّيْهِ ثِقْلُهُ أَخُونُصْرَةٍ وَاضْمُمْ وَسَكِّنْ كَذِي حَلَا ١٩٩٠ وَنَنكُسُهُ فَاضْمُمْهُ وَحَرِّثْ لِعَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَاكْسِرْ عَنْهُمَا الضَّمَّ أَثْقَلَا ، ١٩٩٠ وَنَنكُسُهُ فَاضْمُمُهُ وَحَرِّثْ لِعَاصِمٍ وَحَمْزَة وَاكْسِرْ عَنْهُمَا الضَّمَّ أَثْقَلَا ، ١٩٩٠ وَنَنكُسُهُ فَاضْمُمُهُ وَحَرِّثُ لِعَاصِمٍ اللَّهَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ال

فاطر

#### سُورَةُ وَالصَّافَّات

ا ٩٩٣ ـ وَصَٰفًا ٓ وَزَجُرآ ذَكُرآ أَادْغَمَ حَمْزَةٌ وَذَرُوآ بِلَا رَوْمِ بِهَا التَّا فَثَقَّلَا ٩٩٤ \_ وَخَلَّادُهُمْ بِالْخُلْفِ فَٱلْمُلْقِيَاتِ فَٱلْ مُغيرَاتِ فِي: ذَكُراً وَصُبُحاً فَحَصَّلًا ، ه ٩٩ - بِزِينَةِ نَوِّنْ فِي نَدٍ ، وَٱلْكَوَاكِبَ انْ صِبُوا صَفْوَةً ، يَسَّمُّعُونَ شَذاً عَلَا  $\frac{V}{V}$  وَسَا کُنٌ مَعاً  $\dot{\dot{c}}$  اَوْ ءَابَآوُنَا کَیْفَ بَلَّلا ۱۹۹ مِنْ قَلَیْه، وَاضْمُمْ تَا عَجِبْتَ شَذاً، وَسَا کَنٌ مَعاً  $\dot{\dot{c}}$  اَوْ ءَابَآوُنَا کَیْفَ بَلَّلا ٩٩٧ \_ وَفِي يُنزِفُونَ الزَّايَ فَاكْسرْ شَذاً وَقُلْ:

في الْاخْرَىٰ ثَوَىٰ ، وَاضْمُمْ يُزِفُّونَ فَاكْمُلَا

١٠٢ مَاذَا تَرَىٰ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ شَائِعٌ وَإِلْيَاسَ حَذْفُ الْهَمْزِ بِالْخُلْف مُثَّلًا ﴿ ٩٩٩ \_ وَغَيْرُ صِحَابٍ رَفْعُهُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ، وَإِلَّ يَاسِينَ بِالْكَسْرِ وُصَّلَا الْهُ اللَّهُ اللّ

## سُورَةُ صَ

١٠٠١ ـ وَضَمُّ فُواقِ شَاعَ ، خَالصَةِ أَضفْ لَهُ الرُّحْبُ ، وَحَدْ عَبْدَنَا قَبْلُ دُخْلُلاً ١٠٠٢ ـ وَفِي يُوعَدُّونَ دُمْ حُليً وَبِقَافَ دُمْ ۗ وَثَقَّلَ غَسَّاقاً مَعاً شَائدٌ عُلا ، ١٠٠٣ ـ وَءَاخَرُ لِلْبَصْرِي بِضَمِّ وَقَصْرِهِ وَوَصْلُ ٱتَّخَذُنَاهُمْ حَلَا شَرْعُهُ ولَا

وَٱلصَّنَّاتُ ٌ فَٱلزُّاجِرَات

وَٱلذَّارِيَات

١٠٠٤ ـ وَفَاللَّحَقُّ فِي نَصْرٍ ، وَخُذْ يَاءَ لِي مَعاً وَإِنِّي وَبَعُدي مَسَّنى لَعُنَتى إِلَىٰ و المَّارِينِ مَنْ خَفَّ حرْميٌّ فَشَا ، مَدَّ سَلْماً مَعَ الْكَسْرِ حَقُّ ، عَبْدَهُ اجْمَعْ شَمَرْدَلَا ٣٨ - رَقُلْ: كَاشْفَاتُ مُمْسكَاتُ مُنَوِّناً وَرَحْمَته عَ مُعْ ضُرَّه النَّصْبَ حُمّلًا ١٠٠٧ \_ وَضُمَّ قَضَىٰ وَاكْسِرْ وَحَرِّكْ وَبَعْدُ رَفْ عُ شَافِ، مَفَازَت اجْمَعُوا شَاعَ صَنْدَلَا ١٠٠٨ \_ وَزِدْ تَأْمُرُونِي النُّونَ كَهْفاً وَعَمَّ خفْ فُهُو، فُتحَتُ خَفَّفْ وَفِي النَّبَإِ الْعُلَىٰ ١٠٠٩ ـ لِكُوفِ ، وَخُذْ يَا تَأْمُرُونِي أَرَادُنِي وَإِنِّي مَعاً مَعْ يَاعِبَادي مُحَصّلًا سُورَةُ الْمُؤْمن ١٠١٠ \_ وَتَدُعُونَ خَاطِبْ إِذْ لَوَى ، هَاءُ منْهُمُ بكَافِ كَفَى ، أَوْ أَنْ زد الْهَمْزَ ثُمَّلًا ١٠١١ ـ وَسَكِّنْ لَهُمْ ، وَاضْمُمْ بـ : يَظْهَرَ وَاكْسرَنْ وَرَفْعَ ٱلْفَسَادُ انْصِبْ إِلَىٰ عَاقل حَلا ، ١٠١٢ \_ فَأَطَّلُعَ ارْفَعْ غَيْرَ حَفْصٍ ، وَقَلْب نَوْ وَنُوا مَنْ حَميدِ ، أَدْخلُواْ نَفَرُ صلًا ٥٠ - عَلَى الْوَصْلِ وَاضْمُمْ كَسْرَهُ ، يَتَذَكَّرُو نَكُهْفٌ سَمَا وَاحْفَظْ مُضَافَاتِهَا الْعُلَىٰ الْعُلَىٰ ١٠١٤ - ذَرُونِيَ وَٱدْعُونِي وَإِنِّي ثَلَاثَةٌ لَعَلِّي وَفِي مَا لِي وَأَمْرِي مَعْ إِلَىٰ ١٠١٤

### سُورَةُ فُصّلَتْ

اَبُوالحارِثُ اَلْمُسْتُ بِهِ عَسْرُهُ وَ ذَكَا وَقَوْلُ مُمِيلِ السِّينِ لِلَّيْثِ أُخْمِلًا وَقَوْلُ مُمِيلِ السِّينِ لِلَّيْثِ أُخْمِلًا السِّينِ لِلَّيْتِ أُخْمِلًا السِّينِ لِللَّيْتِ أُخْمِلًا السِّينِ لِللَّيْلِي السِّينِ لِللَّيْتِ أُخْمِلًا السِّينِ لِللللسِّينِ لِللَّيْتِ أُخْمِلًا السِّينِ لِللْمُلْكِ السِّينِ السِّينِ لِللْمُلْكِ اللَّيْلِي السِّينِ لِللْمُعْمِلِي السِّينِ لِللْمُلْكِ السِّينِ لِللْمِلْمِينِ السِّينِ لِللْمُلْمِينِ السِّينِ لِللْمُلْمِينِ السِّينِ السِينِ السِّينِ السِينِينِ السِينِينِ السِينِ السِينِ السِينِينِ السِينِينِ السِينِينِ السِينِي السِينِينِ السِينِينِ السِينِينِ السِينِينِ السِينِينِ السِينِينِينِ السِينِينِ الس

## سُورَةُ الشُّورَلِي وَالزُّخْرُف وَالدُّخَان

١٠٢٧ ـ وَفِي تَشْتَهِيهِ: تَشْتَهِي حَقُّ صُحْبَةٍ وَفي يُرْجَعُونَ الْغَيْبُ شَايَعَ دُخْلُلًا ٨٠٠ ـ وَفِي قَيلَهُ اكْسرْ وَاكْسر الضَّمَّ بَعْدُ فِي نُصيرِ وَخَاطَبْ تَعْلَمُونَ كَمَا انْجَلَى ، ١٠٢٩ ـ بـ: تَحُتَّى عَبَادي الْيَا | وَيَغْلَى دَنَا عُلاً وَرَبُّ ٱلسَّمَاوَات اخْفضُوا الرَّفْعَ ثُمَّلًا ١٠٣٠ ـ وَضَمَّ ٱعْتُلُوهُ اكْسرْ عنىً ، إِنَّكُ افْتَحُوا رَبِيعاً ، وَقُلْ : إِنِّي وَلِي الْيَاءَ حُمِّلًا سُورَةُ الشَّريعَة وَالْأَحْقَاف ١٠٣١ ـ مَعاً رَفْعُ ءَايَاتِ عَلَىٰ كَسْره ع شَفَا وَ(إِنَّ) وَ(فِي) أَضْمِرْ بِتَوْكِيدٍ أُولِّلَا ١٠٣٢ ـ ليَجُزْي يَا نُصِّ سَمَا وَغَشَاوَةً به الْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ وَالْقَصْرُ شُمَّلًا ١٠٣٣ \_ وَوَالسَّاعَةُ ارْفَعْ غَيْرَ حَمْزَةَ إ حُسُناً إِلْ لَمُحَسَّنُ : إِحْسَاناً لكُوفِ تَحَوَّلا ١٠٣٤ ـ وَغَيْرُ صِحَابٍ أَحْسَنُ ارْفَعْ وَقَابْلَهُ وَبَعْدُ بِيَاءٍ ضُمَّ فَعْلَان وُصَّلَا ١٠٣٥ وَقُلْ: عَنْ هِشَامٍ أَدْغَمُوا تَعِدَانِنِي ، يُوَفِّيَهُمْ بِالْيَا لَهُ, حَقُّ نَهْشَلَا ١٠٣٦ - وَقُلْ: لَا يُرَى بِالْغَيْبِ وَاضْمُمْ وَبَعْدَهُ مَسَاكَنُهُمْ بِالرَّفْعِ فَاشِيهِ نُوّلًا ١٠٣٧ ـ وَيَاءُ وَلَكَ فِي قَيَا تَعِدَ انْنِي وَإِنِّي وَأُوْزِعْنِي بِهَا خُلْفُ مَنْ تَلَا وَمنْ سُورَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُورَة الرَّحْمَلن عَزَّ وَجَلَّ ١٠٣٨ - وَبِالضَّمّ وَاقْصُرْ وَاكْسِرِ التَّاءَ قَلْتَلُواْ عَلَىٰ خُجَّةٍ ، وَالْقَصْرُ في ءَاسَن دُلَا

١٠٣٩ ـ وَفِي ءَانفاً خُلْفٌ هَدَى ، وَبضَمّهم وكَسْرِ وَتَحْريكِ وَأُمْلَى خُصّلًا ١٠٤٠ \_ وَأَسُرَارَهُمْ فَاكْسرْ صحَاباً ، وَيَبْلُونَ نَكُمْ يَغْلَمَ الْيَاصَفْ وَيَبْلُواْ وَاقْبَلا مِ المعلى ا ١١ ش ١٠٤٢ ـ وَبِالضَّمِّ ضُرَّاً شَاعَ وَالْكَسْرُ عَنْهُمَا بِلَامٍ كَلَمْ اللَّهِ وَالْقَصْرُ وُكَّلَا ١٠٤٣ ـ بِمَا يَعْمَلُونَ حَجَّ ، حَرَّكَ شَطْعَهُ لَمُ عَا مَاجِدِ ، وَاقْصُرْ فَعَازَرَهُ و مُلَا إ المحولات المحولات عَمْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو الذريات ا ١٠٤٥ - وَبِالْيَا يُنَادِ مِ قَفْ دُليلاً بِخُلْفه | وَقُلْ: مَثِّلُ مَا بِالرَّفْعِ شَمَّمَ صَنْدَلَا ١٠٤٦ \_ وَفِي ٱلصَّغُقَةُ اقْصُرْ مُسْكَنَ الْعَيْنِ رَاوِياً ، وَقُوْمٍ بِخَفْضِ الْمِيمِ شَرَّفَ حُمَّلًا الطور المعاد وَبَصْرِ وَأَتْبَعْنَا ب: وَٱتَّبَعَتْ ، وَمَا أَلْتُنَا اكْسرُوا دِنْياً ، وَإِنَّا افْتَحُوا الْجَلا ١٠٤٨ \_ رَضاً ، يَصْعَقُونَ اضْمُمْهُ كُمْ نَصَّ ، وَٱلْمُصَّدُ طِرُونَ لُسَانٌ عَابَ بِالْخُلْفِ زُمَّلًا النجم ١٠٤٩ ـ وَصَادُ كَزَاي قَامَ بالْخُلْف ضَبْعُهُ | وَكَٰذَّبَ يَرْويه ع هَشَامٌ مُثَقَّلًا، ١٠٥٠ ـ تُمَارُونَهُ و: تَمْرُونَهُ وَافْتَحُوا شَذًا ، مَنَوْءَةَ لِلْمَكِّي زِدِ الْهَمْزَ وَاحْفِلًا القمر ا ١٠٥١ - وَيَهْمرُ ضَيزَى، إخُشَعاً: خَاشِعاً شَفًا حَميداً، وَخَاطَبْ تَعْلَمُونَ فَطَبْ كَلَا

#### سُورَةُ الرَّحْمَانِ عَزَّ وَجَلَّ

١٠٥٢ \_ وَوَٱلْحَبُّ ذُو ٱلرَّيْحَانُ رَفْعُ ثَلَاثَهَا بِنَصْبِ كَفَىٰ وَالنُّونُ بِالْخَفْضِ شُكَّلَا ١٠٥٣ ـ وَيَخُرُجُ فَاضْمُمْ وَافْتَح الضَّمَّ إِذْ حَمَى

وَفِي ٱلْمُنشَاتُ الشّينُ بالْكَسْرِ فَاحْملًا

١٠٥٤ - صَحِيحاً بِخُلْفٍ، يَفُرُغُ الْيَاءُ شَائِعٌ ، شُوَاظٌ بِكَسْرِ الضَّمِّ مَكِّيُّهُمْ جَلَا ٥٥٠ - وَرَفْعَ نُحَاسٍ جَرَّ حَقٌ ، وَكَسْرَ مِد مِيَطْمِدُ فِي الْاولَىٰ ضُمَّ تُهْدَىٰ وَتُقْبَلَا ١٠٥٦ ـ وَقَالَ بِهِ عَ لِلَّيْثُ فِي الْثَّانِ وَحْدَهُ شُيُوخٌ وَنَصَّ اللَّيْثُ بِالضَّمِّ الأَوَّلَا ١٠٥٧ - وَقَوْلُ الْكِسَائِي: ﴿ ضُمَّ أَيَّهُمَا تَشَا ﴾ وَجِيهٌ وَبَعْضُ الْمُقْرِئِينَ بِهِ ء تَلَا ١٠٥٨ ـ وَآخِرَهَا يَا ذِي ٱلْجَلَالِ ابْنُ عَامِرٍ بِوَاوٍ وَرَسْمُ الشَّامِ فِيهِ تَمَثَّلًا

## سُورَةُ الْوَاقعَة وَالْحَديد

٢٢ مَوْرُ وَعِينُ خَفْضُ رَفْعهمَا شَفَا وَعُرْباً سُكُونُ الضَّمَّ صُحَّحَ فَاعْتَلَىٰ ١٠٥٩ \_ وَحُورُ وَعِينُ خَفْضُ رَفْعهمَا شَفَا وَعُرْباً سُكُونُ الضَّمَّ صُحَّحَ فَاعْتَلَىٰ ١٠٦٠ \_ وَخِفُّ قَدَرُنَا دُارَ ، وَانْضَمَّ شُرِبَ فِي نَدَى الصَّفْو ، وَاسْتَفْهَامُ إِنَّا صَفاً ولَا ٠٠٠ - بِمَوْقِع بِالْإِسْكَانِ وَالْقَصْرِ شَائِعٌ | وَقَدْ أُخْذَ اضْمُمْ وَاكْسرِ الْخَاءَ حُوَّلًا ١٠٦٢ ـ وَمِيثَنْ قُكُمْ عَنْهُ ، وَكُلُّ كَفَى ، وَأَن ظِرُونَا بِقَطْعِ وَاكْسِرِ الضَّمَّ فَيْصَلَا

١٨٠١٨ وَيُؤْخَذُ غَيْرُ الشَّامِ ، مَا نَزَلَ الْخَفِي فَ الْاَعْدُ دُمْ صِلَا الْخَفِي فَ الْاَعْدُ دُمْ صِلَا الْفَادَانِ مِنْ بَعْدُ دُمْ صِلَا الْفَاقِيَّةِ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعْدُ دُمْ صِلَا الْفَاقِيَّةِ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعْدُ دُمْ صِلَا الْفَاقِيَّةِ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعْدُ دُمْ صِلَا اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّهُ وَالْتَّالَكُمُ وَالْقُصُرْ حَفِيظاً وَقُلْ: هُوَ اللَّهُ عَنِيُّ: هُوَ احْذِفْ عَمَّ وَصُلاً مُوصَّلًا وَقُلْ: هُو اللَّهُ عَالَى سُورَة الْمُجَادَلَة إلَى سُورَة نَ وَمَنْ سُورَة الْمُجَادَلَة إلَى سُورَة نَ

١٠٦٥ وَفِي يَتَنَاجُونَ اقْصُرِ النُّونَ سَاكِناً وَقَدِّمْهُ وَاضْمُمْ جِيمَهُ، فَتُكَمِّلًا اللهِ ا

السانئون ١٠٧٢ - وَبَعُدِي وَأَنصَارِي بِيَاءِ إِضَافَةٍ | وَخُشُّبُ سُكُونُ الضَّمِّ زَادَ رِضاً حَلَا السَّامِ وَانْصِبُوا الْجَزْمَ حُفَّلًا |

الطلاق الطلاق المعالمة الطلاق المعالمة المعالمة

الملك المُعْرَقُ اللهُ ا

١٠٧٦ - وَءَامْنُ تُمُرِ فِي الْهَمْزَتَيْنِ أُصُولُهُ وَفِي الْوَصْلِ الْاولَىٰ قُنْبُلُ وَاواً فَابْدَلَا، ١٠٧٧ \_ فَسُحُقاً سُكُوناً ضُمَّ مَعْ غَيْب يَعْلَمُو نَ مَنْ رُضْ ، مَعِي بالْيَا وَأَهْلَكَنى انْجَلَىٰ وَمِنْ سُورَةِ نَ إِلَىٰ سُورَةِ الْقيامَة ١٠٧٨ ـ وَضَمُّهُمُ ، في يُزْلَقُونَكَ خَالدٌ | وَمَن قَبْلَهُ ، فَاكْسرْ وَحَرَّكْ رُوعً حَلاً ١٠٧٩ ـ وَيَخُفَىٰ شِفَاءٌ ، مَالِيَهُ مَا هِيَهُ فَصِلْ وَسُلَطَلْنَيَهُ مِنْ دُون هَاءِ فَتُوصَلَا ١٠٨٠ ـ وَيَذَّكُّ وَنَ يُؤُمُّنُونَ مَقَالُهُ بِخُلْفِ لَهُ، ذَٰاعِ | وَيَعَرُّرُجُ رُتَّلًا ١٠٨١ ـ وَسَالَ بِهَمْزِ غُصْنُ دَانٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْهَمْزِ أَوْ مِنْ وَاوٍ ۚ اوْ يَاءٍ ۚ ابْدَلَا ١٠٨٢ - وَنَزَّاعَةُ فَارْفَعْ سوَى حَفْصهمْ وَقُلْ : شَهَاداً تهم بالْجَمْع حَفْصٌ تَقَبَّلا ، ١٠٨٤ ـ دُعَآءِي وَإِنِّي ثُمَّ بَيْتِي مُضَافُهَا | مَعَ الْوَاو فَافْتَحْ إِنَّ كُمْ شَرَفاً عَلَا ١٠٨٥ - وَعَنْ كُلَّهِمْ : أَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ فَتْحُهُ وَفِي إِنَّهُ لَمَّا بِكَسْرِ صُوَى الْعُلَا ١٠٨٦ ـ وَيَسْلُكُهُ يَا كُوفٍ وَفِي قَلْلَ إِنَّمَا هُنَا: قُلُ فَشَا نَصًّا وَطَابَ تَقَبُّلًا ١٠٨٧ ـ وَقُلْ : لِبَداً فِي كَسْرِهِ الضَّمُّ لَازِمٌ بِخُلْفِ وَيَا رَبِّي مُضَافٌ تَجَمَّلَا

المزمل ١٠٨٨ - وَوَطْئاً: وطَآءً فَاكْسرُوهُ كَمَا حَكَوْا وَرَبُّ بِخَفْضِ الرَّفْعِ صُحْبَتُهُ، كَلا ١٠٨٩ ـ وَثَا ثُلُثُهُ فَانْصِبْ وَفَا نصَفه ع ظُّبيً وَثُلْثَى سُكُونُ الضَّمَ لَاحَ وَجَمَّلًا المدرر المعارد و وَوَالرَّجْزَضَمَّ الْكَسْرَحَفْصُ، إِذَا قُل: اذَ وَأَدْبَرَ فَاهْمِزْهُ، وَسَكَنْ عَن اجْتلا ١٠٩١\_ فَبَادِرْ وَفَا مُسْتَنْفَرَهْ عَمَّ فَتْحُهُ ، وَمَا يَذَٰكُرُونَ الْغَيْبُ خَصَّ وَخَلَّلًا وَمنْ سُورَة الْقيَامَة إِلَىٰ سُورَة النَّبَإِ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٤ كَا ١٠٩٢ ـ وَرَا بَرِقَ افْتَحْ آمِناً ، يَذَرُونَ مَعْ يُحبُّونَ حَقٌّ كَفَّ ، يُمُنَى عُلاً عَلا إ ١٠٩٤ ـ زَصَا ، وَقَوَارِيراً فَنَوِّنْهُ إِذْ ذَنا لَهُ أَنْ لَهُ أَنْ أَنْ الْأَفَافُ مُوفِهِ وَاقْصُرْهُ فِي الْوَقْفُ فَيْصَلَا ١٠٩٥ ـ وَفِي الثَّانِ نَوِّنْ إِذْ رَوَوْا صَرْفَهُ, وَقُلْ : يَمُدُّ هِشَامٌ وَاقفاً مَعْهُمُ, ولَا المَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاكْسر الضَّمَّ إِذْ فَشَا وَخُضُرُ بِرَفْعِ الْخَفْضِ عَمَّ حُلَى عُلَى، المرسدة الماء و إِسْتَبْرَقُ حرْميُّ نُصْرِ ، وَخَاطَبُوا تَشَآ أُونَ حصْناً | أُقّتَتُ وَاوُهُ, حَلا ١٠٩٨ ـ وَبِالْهَمْزِ بَاقِيهِمْ قَدَّرُنَا ثَقِيلٌ وَاذْ رَسَا وَجِمَلَاتُ فَوَحَّدْ شَذاً عَلَا وَمنْ سُورَة النَّبَإِ إِلَىٰ سُورَة الْعَلَق

١٠٩٩ ـ وَقُلْ: لَبِثِينَ الْقَصْرُ فَاشٍ وَقُلْ: وَلَا كَنِدَبِ الْكِسَائِيِّ أَقْبَلَا الْكِسَائِيِّ أَقْبَلَا

ذَلُولٌ وَفِي ٱلرَّحْمَٰنِ نَامِيه كُمَّلَا ١١٠٠ وَفِي رَفْع بَا رَبِ ٱلسَّمَاوَات خَفْضُهُ تَزَكَّىٰ تَصَدَّى الثَّان حرْميُّ أَاثْقَلَا ، ١١٠١ وَنَاخَرَةً بِالْمَدِّ صُحْبَتُهُمْ ، وَفي ٢٥ ١١٠٢ ـ فَتَنفَعُهُ، فِي رَفْعِهِ عَنصْبُ عَاصِمِ وَإِنَّا صَبَبُنَا فَتْحُهُ، ثَبْتُهُ، تَلَا ١١٠٣ ـ وَخَفَّفَ حَقٌّ سُجِّرَتُ ، ثِقْلُ نُشِّرَتُ شَرِيعَةُ حَقِّ ، سُعَّرَتُ عَنْ أُوْلَى مَلَا ١١٠٤ و وَظَا بِضَيْنِ حَقُّ رُاوِ | وَخَفَّ فِي فَعَدَّلَكَ الْكُوفِي وَحَقُّكَ يُومُ لَا | ٥١١٠ وَفِي فَاكَهِينَ اقْصُرْ عَلَا وَخِتَامُهُ بِفَتْحِ وَقَدِّمْ مَدَّهُ وَ رَاشِداً وَلَا مِ ١٢ ١١٠٦ يُصَلَّىٰ ثَقيلاً ضُمَّ عَمَّ رَضاً دُنَا وَبَا تَرْكَبَنَّ اضْمُمْ حَياً عَمَّ نُهَّلاً ١١٠٧ \_ وَمَحُفُوظُ واخْفضْ رَفْعَهُ وخُصَّ وَهْوَ في ٱلْـ مَجيد شَفَا | وَالْخفُّ قَدَّرَ رُتّلًا ١١٠٨ \_ وَبَلْ يُؤْثِرُونَ حُزْ | وَتَصْلَى يُضَمُّ حُزْ صَفَا ، يُسْمَعُ التَّذْكيرُ حَقٌّ وَذُو جَلَا أَ وَضَمَّرُ أُوْلُو حَقِّ وَلَاغِيَةٌ لَهُمْ ، مُصَيْطِرٍ اشْمِمْ ضَاعَ وَالْخُلْفُ قُلِّلًا ١١١٠ ـ وَبِالسِّينِ لُّذْ | وَٱلُوَتُرِ بِالْكَسْرِ شَائِعٌ ، فَقَدَّرَ يَرْوِي الْيَحْصَبِيُّ مُثَقَّلًا ١١١١ وَأَرْبَعُ غَيْبٍ بَعْدَ بَلَ لا حُصُولُهَا ، تَحُضُّونَ فَتْحُ الضَّمّ بالْمَد تُمّلًا ، ١١١٢ ـ يُعَذَّبُ فَافْتَحْهُ وَيُوثَقُ رَاوِياً ، وَيَاءَان في رَبِّي | وَفَكُّ ارْفَعَنْ وِلَا

الانشقاق

ا وَلاَ عَمَّ فِي « وَالشَّمْسِ » بِالْفَا وَأَبْجَلَا

## وَمِنْ سُورَةِ الْعَلَقِ إِلَىٰ آخِرِ الْقُرْآنِ

النفدر النفدر النفر الن

١١٢١ ـ رِوَى الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ فَاسْتَسْقِ مُقْبِلًا وَلَا تَعْدُ رَوْضَ الذَّاكِرِينَ فَتُمْحِلًا ١١٢٦ ـ وَوَى الْقَلْبِ حِصْناً وَمَوْئِلًا ١١٢٢ ـ وَآثِرْ عَنِ الْآثَارِ مَثْرَاةً عَذْبِهِ وَمَا مِثْلُهُ, لِلْعَبْدِ حِصْناً وَمَوْئِلًا ١١٢٣ ـ وَآثِرْ عَنِ الْآثَارِ مَثْرَاةً عَذْبِهِ غَذَاةً الْجَزَا مِنْ ذِكْرِهِ مَ مُتَقَبَّلًا ١١٢٣ ـ وَلَا عَمَلُ أَنْجَىٰ لَهُ, مِنْ عَذَابِهِ غَدَاةً الْجَزَا مِنْ ذِكْرِهِ مَ مُتَقَبَّلًا

١١٢٤ - وَمَنْ شَغَلَ الْقُرْآنُ عَنْهُ لسَانَهُ يَنَلْ خَيْرَ أَجْرِ الذَّاكرينَ مُكَمَّلًا ا ١١٢٥ - وَمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا افْتتَاحُهُ مَعَ الْخَتْمِ حَلًّا وَارْتَحَالاً مُوَصَّلاً ١١٢٦ - وَفيه عَن الْمَكِّينَ تَكْبيرُهُمْ مَعَ الْ خَوَاتِم قُرْبَ الْخَتْم يُرْوَى مُسَلْسَلَا ١١٢٨ - وَقَالَ بِهِ الْبَزِّيُّ مِنْ آخِرِ «الضُّحَىٰ» وَبَعْضٌ لَهُ مِنْ آخِرِ «اللَّيْلِ» وَصَّلَا ١١٢٩ \_ فَإِنْ شَئْتَ فَاقْطَعْ دُونَهُ ، أَوْ عَلَيْه أَوْ صل الْكُلَّ دُونَ الْقَطْعِ مَعْهُ مُبَسْملًا ١١٣٠ \_ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ سَاكِنِ أَوْ مُنَوَّنِ فَللسَّاكِنَيْنِ اكْسرْهُ فِي الْوَصْلِ مُرْسَلَا ١١٣١ - وَأَدْرِجْ عَلَىٰ إِعْرَابِهِ مَا سَوَاهُمَا وَلَا تَصلَنْ هَاءَ الضَّمير لتُوصَلَا ١١٣٢ - وَقُلْ: لَفْظُهُ مِ: (أَللَّهُ أَكْبَرْ) وَقَبْلَهُ لَأَحْمَدَ زَادَ ابْنُ الْحُبَابِ فَهَيْلَلا ١١٣٣ - وَقِيلَ بِهَاذَا عَنْ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ وَعَنْ قُنْبُلٍ بَعْضٌ بِتَكْبِيرِهِ ء تَلَا بَابُ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا الَّتِي يَحْتَاجُ الْقَارِئُ إِلَيْهَا

١١٣٤ ـ وَهَاكَ مَوَازِينَ الْحُرُوف وَمَا حَكَى جَهَابِذَةُ النُّقَّادِ فيهَا مُحَصَّلًا ما ١١٣٥ وَلَا رِيبَةٌ في عَيْنهنَّ وَلَا رباً وَعنْدَ صَليل الزَّيْف يَصْدُقُ الابْتلَا ١١٣٦ - وَلَا بُدَّ فِي تَعْيينهنَّ مِنَ الْأُلَىٰ عُنُوا بِالْمَعَانِي عَاملينَ وَقُوَّلَا

لَهُنَّ بِمَشْهُورِ الصَّفَاتِ مُفَصَّلا: ١١٣٧ ـ فَأَبْدَأُ مِنْهَا بِالْمَخَارِجِ مُرْدِفاً اعمال المحلق وَاثْنَان وَسْطَهُ وَحَرْفَانِ مِنْهَا أَوَّلَ الْحَلْقِ جَمَّلًا اللهُ الْحَلْقِ جَمَّلًا ١١٣٩ \_ وَحَرْفُ لَهُ وَ أَقْصَى اللَّسَان وَفَوْقَهُ مِنَ الْحَنَكِ احْفَظْهُ وَحَرْفُ بأَسْفَلَا المُنْ وَحَافَةُ الْهِ عَلَاثُ وَحَافَةُ الْهِ عَلَى اللَّهُ الْهُ مَا مِنْهُ وَلَكَ ثُطُوَّلًا الْمَرْف تَطَوَّلًا ١١٤١ ـ إِلَىٰ مَا يَلِي الْأَضْرَاسَ وَهُوَ لَدَيْهِمَا يَعِزُّ وَبِالْيُمْنَىٰ يَكُونُ مُقَلَّلا تِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال ١١٤٣ ـ وَحَرْفُ يُدَانيه ـ إِلَى الظُّهْرِ مُدْخَلٌ ۚ وَكَمْ حَاذَقِ مَعْ سيبَوَيْه به اجْتَلَىٰ المرقى الثَّلَاثُ لَقُطْرُبِ وَيَحْيَىٰ مَعَ الْجَرْمِيِّ مَعْدَاهُ قُولًا اللَّلَاثُ لَقُطْرُبِ وَيَحْيَىٰ مَعَ الْجَرْمِيِّ مَعْدَاهُ قُولًا طدت طدت عليا الثَّنَايَا ثَلَاثَةٌ وَمنْ أَطْرَافَهَا مثْلُهَا انْجَلَىٰ ١١٤٥ ـ وَمنْهُ وَمنْ أَطْرَافَهَا مثْلُهَا انْجَلَىٰ صنى ك الثَّنَايَا قَلَاثَةٌ وَحَرْفٌ منَ اطْرَاف الثَّنَايَا هيَ الْعُلَىٰ الْعُلَىٰ وَمنْ بَيْنِ الثَّنَايَا هيَ الْعُلَىٰ عَرَافُ مِنَ اطْرَاف الثَّنَايَا هيَ الْعُلَىٰ عَرَافُ مِنْ اطْرَاف الثَّنَايَا هيَ الْعُلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعُلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعُلَىٰ عَلَىٰ رب السُّفْلَىٰ مِنَ الشَّفَتَيْنِ قُلْ وَلِلشَّفَتَيْنِ اجْعَلْ ثَلَاثاً لتَعْدلًا وَمِنْ بَاطِنِ السُّفْلَىٰ مِنَ الشَّفَتَيْنِ قُلْ ١١٤٨ - وَفِي أُولٍ مِنْ كِلْمِ بَيْتَيْنِ جَمْعُهَا سِوَى أَرْبَعِ فِيهِنَّ كِلْمِ أُوَّلَا: ١١٤٩ ـ أَهَاعَ حَشَا غَاوِ خَلَا قَارِي كَمَا جَرَىٰ شَرْطُ يُسْرَىٰ ضَارِع لَاحَ نَوْفَلَا ٠٥١٠ - رَعَىٰ طُهْرَ دِينِ تَمَّهُ وطُّلُّ ذِي ثَناً صَفَا سَجْلَ زُهْدِ فِي وُجُوهِ بَني مَلَا

١١٥١ - وَغُنَّةُ (تَنْوِينٍ ) وَ ( نُونٍ ) وَ (مِيمٍ ) وِ انْ سَكَنَّ وَلَا إِظْهَارَ : فِي الْأَنْفِ تُجْتَلَى ١١٥٢ - وَجَهْرٌ وَرِخْوٌ وَانْفِتَاحٌ صِفَاتُهَا وَمُسْتَفِلٌ فَاجْمَعْ بِالْاَضْدَادِ أَشْمُلَا عَمْهُ وَلَيْ فَاجْمَعْ بِالْاَضْدَادِ أَشْمُلَا عَمْهُ وَلَيْ فَا عُمْهُ وَلَيْ الْمُؤْدِ ( حَشَتْ كَسْفَ شَخْصِهُ ) ،

ئِ دَ كَ فَطِ بِ (أَجَدَّتْ كَ قُطْبٍ): لِلشَّدِيدَةِ مُثِّلًا ،

عُمْرُ وَلَّ مَا بَيْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِيدَةِ: (عَمْرُ نَلْ) ، وَ(وَايُّ) حُرُوفُ الْمَدِّ وَالرِّخْوَ كَمَّلَا ، قط خ ص ضغط قط خص ضغط ما المَدِّ وَالرِّخْوَ كَمَّلَا ، وَرُوفُ الْمَدِّ وَالرِّخْوَ كَمَّلَا ، وَرُوفُ الْمَدِّ وَالرِّخْوَ كَمَّلَا ،

هُوَ «الضَّادُ وَالظَّا» أُعْجِمًا وَإِنُ اهْمِلًا،

١١٥٦ - وَ «صَادُّ وَسِينٌ - مُهْمَلَانِ - وَزَايُهَا »: صَفِيرٌ ، وَ «شِينٌ »: بِالتَّفَشِّي تَعَمَّلَا ،

١١٥٧ ـ وَمُنْحَرِثٌ : «لَامٌ وَرَاءٌ » ، وَكُرِّرَتْ ، كَمَا الْمُسْتَطِيلُ: «الضَّادُ » لَيْسَ بِأَغْفَلَا ،

١١٥٨ \_ كَمَا ((الْأَلِفُ): الْهَاوِي، وَ(عَاوِي): لِعِلَّةٍ،

قَطِبِ جَدٍّ): خَمْسُ قَلْقَلَةٍ عُلَىٰ وَفِي (قُطْبِ جِدٍّ): خَمْسُ قَلْقَلَةٍ عُلَىٰ

١١٥٩ - وَأَعْرَفُهُنَّ «الْقَافُ » كُلُّ يَعُدُّهَا فَهَاذَا مَعَ التَّوْفِيقِ كَافٍ مُحَصِّلًا اللهُ الْكَرِيمُ بِمَنِّهِ لِإِكْمَالِهَا حَسْنَاءَ مَيْمُونَةَ الْجِلَا - ١١٦٠ - وَقَدْ وَفَقَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِمَنِّهِ لِإِكْمَالِهَا حَسْنَاءَ مَيْمُونَةَ الْجِلَا - ١١٦١ - وَأَبْيَاتُهَا : أَلْفُ تَزِيدُ ثَلَاثَةً وَمَعْ مِائَةٍ سَبْعِينَ زُهْراً وَكُمَّلاً

١١٦٢ ـ وَقَدْ كُسيَتْ منْهَا الْمَعَاني عنايَةً كَمَا عَرِيَتْ عَنْ كُلِّ عَوْرَاءَ مفْصَلًا اللَّهِ فِي الْخُلْقِ سَهْلَةً مُنزَّهَةً عَنْ مَنْطِق الْهُجْر مَقْوَلًا ١١٦٤ - وَلَاكَنَّهَا تَبْغي منَ النَّاسِ كُفْئَهَا الْخَاثْقَةِ يَعْفُو وَيُغْضي تَجَمُّلًا ١١٦٥ ـ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ذُنُوبُ وَليَّهَا فَيَا طَيّبَ الْأَنْفَاسِ أَحْسَنْ تَأَوُّلَا ١١٦٦ - وَقُلْ : رَحِمَ الرَّحْمَانُ حَيّاً وَمَيِّتاً فَتَى كَانَ لِلْإِنْصَافِ وَالْحِلْمِ مَعْقِلًا ١١٦٧ عَسَى اللَّهُ يُدْني سَعْيَهُ, بجَوَازه وَإِنْ كَانَ زَيْفاً غَيْرَ خَافِ مُزَلَّلَا الما ١١٦٨ فَيَا خَيْرَ غَفَّارِ وَيَا خَيْرَ رَاحِمِ وَيَا خَيْرَ مَأْمُولِ جَداً وَتَفَضَّلا: ١١٦٩ ـ أَقِلْ عَثْرَتِي وَانْفَعْ بِهَا وَبِقَصْدِهَا حَنَانَيْكَ يَا أَللَّهُ يَا رَافَعَ الْعُلَى ١١٧٠ - وَآخِرُ دَعْوَانَا بِتَوْفِيقِ رَبِّنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحْدَهُ, عَلَا ١١٧١ - وَبَعْدُ: صَلَاةُ اللَّه ثُمَّ سَلَامُهُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْخَلْقِ الرِّضَا مُتَنَخَّلَا ١١٧٢ ـ مُحَمَّدِ الْمُخْتَارِ لِلْمَجْدِ كَعْبَةً صَلاَةً تُبَارِي الرِّيحَ مسْكاً وَمَنْدَلَا ١١٧٣ - وَتُبْدي عَلَىٰ أَصْحَابه ء نَفَحَاتهَا بغَيْر تَنَاهِ زَرْنَباً وَقَرَنْفُلَا

\* \* \* \* \* \* \*

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِين ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المُرسَلِين ، سيِّدِنا محمَّد وعلى آله وصحبه ومَن والاه أَجْمَعين ، وبَعْدُ :

فهذا مَتْنُ قصيدة «حِرْز الْأَمَانِي ، وَوَجْه التَّهَانِي » نُقَدِّمُه لِلقُرَّاء الكرام ، آمِلِين أَنْ يكونَ سَبَباً في نَشرِ «عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ » الشريفِ ، وتسهيلِ حِفْظِه ودِراستِه ، إِنْ شاء اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ .

وفي مُحاوَلةٍ لِتقريبِ فَهْمِ مَعاني هذه القَصِيدةِ الجَليلةِ البَهِيَّةِ ـ وخاصَّةً المَواضعَ المُشْكِلةَ منها \_ فَقَدِ استُعْمِلَتْ فيها عِدَّةُ ألوان ، واستُخْدِمَتْ عِدَّةُ مُصْطَلَحات ، المُشْكِلةَ منها \_ فَقَدِ استُعْمِلَتْ فيها عِدَّةُ ألوان ، واستُخْدِمَتْ عِدَّةُ مُصْطَلَحات ، يصل يستطيعُ القارئُ مِن خِلالِها أن يَصِلَ بِسهولةٍ إلى مَقاصدِ الأبيات ، قراءةً وفهماً ، إنْ شاء اللَّهُ تعالى ، وبيانُ ذلك كالتالى :

- تقطيعُ أبياتِ الشاطبيَّةِ عَرُوضِيَّا باستخدام الألوانِ الخفيفة: في الحركات، أو الحروفِ، الَّتي فيها نِهايةُ التفعيلة؛ لتسهيلِ قراءة النَّظْم قراءةً صحيحة، وهو مِن الأُمُور الجديدة المُفيدة الَّتي مَنَّ اللَّهُ - تعالىٰ - بها في هذه الطبعة.

فعَلَىٰ سَبِيلِ المِثال : في قولِ الإِمام الشاطبيّ (البيت ٢٧٠) :

أَلَا بَلِ وَهَلُ تَرْوِي ثَنَى ظُعْنُ زَيْنَ بِ فَي مَنْ اللَّهِ وَمُبْتَلَىٰ عُلْعُنُ زَيْنَ بِ فَي كُلِّ من : يُلاحَظُ اختلاف درجة اللَّوْن في كُلِّ من :

سكون اللام من ( أَلَا بَلُ ) : لبَيان نهاية هذه التفعيلة : فَعُولُنْ .

والياءِ من (وَهَلْ تَرْوِي): مَفَاعِيلُنْ.

وسكون العَيْن من ( ثَنَيْ ظَعْ) : فَعُولُنْ .

وفتحةِ الراء من (سَمِيرَ): فَعُولُ.

وسكون اللام من (نَوَاهَا طِلْ) : مَفَاعِيلُنْ .

وتنوين الراء من (حَ ضُرّ ): فَعُولُنْ .

أمَّا تنوينُ الباءِ من ( مِنُ زَيْنَبٍ ) ، والْأَلِفُ من ( وَمُبْتَلَىٰ ) ، فَلَمْ تُغَيَّرُ درجةُ اللَّونِ فيهما ؛ لِوضوحِ موضعِ التفعيلة بسببِ الوقف ، ووزنُ كُلٍّ منهما : مَفَاعِلُنْ .

وبهذا يَسهلُ على القارئ تَقطيعُ هذا البيتِ \_ وغيرِه \_ عَرُوضِيّاً كالتالي:

أَلَا بَلُ وَهَلُ تَرْوِي ثَنَىٰ ظَعْنُ زَيْنَبٍ سَمِيرَ نَوَاهَا طِلْحَ ضُرِّ وَمُبْتَلَىٰ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ وَلَا مُفَاعِلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ وَلَا لَهُ المُوَفِّق .

وتَجْدُرُ الإشارةُ هُنا إلىٰ أَنَّ الحروفَ المحذوفة من الكتابة مع ثُبوتِها في اللَّفظِ قد أُلْحِقَتْ \_بخطٍ صغيرٍ \_بالنظمِ ؛ تسهيلاً لقراءته ، فإنْ كان الحرفُ المُلْحَقُ قد أُلْحِقَتْ \_بخطٍ صغيدٍ \_بالنظمِ ؛ تسهيلاً لقراءته ، فإنْ كان الحرفُ المُلْحَقُ في نها \_ في نهاية التفعيلة : لُوِّنَ بالأَسود الخفيفِ إن لم تكنِ الكلمةُ \_الَّتِي أُلْحِقَ بها \_ قُرآنيَّة ، وذلكَ في نحو : (اللَّه) (مُوالِيهِ ع) ، أو لُوِّنَ بالأَحمر الخفيفِ إن كانت الكلمةُ قُرآنيَّة ، وذلكَ في نحو : (اللَّه) (عَنْهُ ) (وَتُعُويه ع) .

والَّذي دَفَعَني إلىٰ بَيانِ تفعيلاتِ الأبياتِ: الرَّغبةُ في لَفْتِ الأَنظار إلىٰ أهمِّيَّة مَعْرفة

هذا الأَمْر ، أَعْني : معرفة كيفيَّة قراءة الشِّعْرِ وتقطيعه ، فهو أَمْرٌ مُهِمُّ لِطالِبي أيِّ عِلْمٍ مِن خِلالِ ما نُظِمَ في هذا العِلْمِ من قصائد ؛ لِلوصولِ إلى مَقصودِ الناظم ، وإلى الفوائد الَّتي ضَمَّنَها نظمَه بطريقة صحيحة :

فلا تُمَطَّطُ الحركةُ فتَصِيرَ حرفَ مَدّ ، ولا يُخْتَلَسُ حرفُ المَدِّ فيَصِيرَ حركةً . ولا يُخَفَّفُ المُشَدَّدُ ، ولا يُشَدَّدُ المُخَفَّفُ .

ولا يُثْبَتُ ما يَنبغي حذفُه ؛ كالتقاءِ الساكنَيْن مَثلاً ، ولا يُحْذَفُ ما يَنبغي إثباتُه . بل يُتَّبَعُ في كُلِّ ذلكَ \_ وغيرِه \_ عَرُوضُ البَحْرِ الَّذي نُظِمَتْ عليه القصيدة .

ولقدِ استمعتُ إلى تسجيلٍ صَوْتيّ ، قُرِئَى فيه قولُ الإمام الشاطبيّ (البيت ٧٠):

وَسَمَّيْتُهَا: ﴿ حِرْزَ الْأَمَانِي - تَيَمُّناً - وَوَجْهَ التَّهَانِي ﴾ فَاهْنِه - مُتَقَبِّلا كالتالي: وَسَمَّايْتُهَا حِرْزَ الْآمَانِي تَايَمُّناً وَاوَجْهَآ التَّهَانِي فَاهْنِه - مُوتَاقَبِّلا وما هكذا نَظَمَها الإمامُ الشاطبيُّ ، ولا بهذا تَسْمَحُ العربيَّةُ ولا قواعدُ العَرُوض ، ولا أُطِيل ؛ فإنَّ المِثالَ الَّذي ذكرتُه واحدُّ من مئاتِ الأَمْثلة ، ليس في هذا النظمِ فحَسْب ، بل في كثيرٍ من المنظوماتِ العلميَّةِ الَّتِي سُجِّلَتْ صَوْتياً دُونَ مُراعاةِ ما يَلزمُ من قواعد علم العَرُوض . نَسألُ اللَّهَ السَّدادَ والرَّشاد .

\_ ضُبِطَتْ كلماتُ النظمِ على الإظهار على نيَّةِ انفصالِ كُلِّ كلمةٍ عن ما بَعْدَها، حتَّىٰ في: «باب اتِّفاقِهِم في إدغام إِذْ وقَدْ وتاءِ التأنيثِ وهَلْ وبَلْ» ، إلَّا إذا كان النظمُ لا يَتَّزِنُ إلَّا على الإدغام ، كما في الأبيات ١٢٩، ١٢٧، ١٢٩، وغيرِها،

أو ما كان مُدغَماً من الكلماتِ القرآنيَّة ، كما في الأبيات ٣٨٥ ، ٢٥١ ، ٥٥٠ ، وغيرِها ، وأمَّا في الكلمة الواحدة : فضُبِطَتْ على الإدغام ؛ لِعَدَمِ إمكانِ انفصالِ المُدغَم عن المُدغَم فيه ، كما في الأبيات ٩٥ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، وغيرها .

\_ كُتِبَتِ الكلماتُ القرآنيَّةُ الواردةُ في النظم على الرسم العثمانيِّ، وضُبِطَتْ \_ على الضبط المَشرقيِّ في الغالبِ \_ تَبَعاً لِضبطِها في سُورِها، وليس تَبَعاً لِمَوْقِعِها الإعرابيِّ في الأبيات، كما لُوِّنَتِ الهمزاتُ والنقاطُ والحركاتُ \_ وما في حُكمِها من علامات الضبط والحروف الزائدة \_ باللَّون الأحمر ؛ بَياناً لزيادتها على أصل الرسم .

\_ وُضِعَتْ \_ تَبَعاً لِلعَددِ الكوفيِّ \_ أرقامُ آياتِ الكلماتِ القرآنيَّةِ فَوْقَها باللَّوْن الأزرقِ إِن كَان الخلافُ قد وَقَعَ فيها ، كما في الأبيات ١٠٨ ، ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، وغيرِها . أمَّا إذا لم يكن فيها خلافٌ فإنَّ الأرقامَ قد وُضِعَتْ باللَّوْن الأخضر ، كما في الأبيات ١٠٨ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ٩٠٨ ، وغيرها .

وقد يُوضَعُ رقمُ الآيةِ فوقَ اسمِ السورة الَّتي تَنتمي إليها عند ذِكرِها في النظم، أو فوق الموضع المُحَدَّدِ من هذه السورة \_ كالأَوَّل ، أو الأَخير ، أو قَبْل ، أو بَعْد \_ باللَّوْن الأزرقِ إن كان فيها خلاف ، كما في الأبيات ٢٥١ ، ٤٧٧ ، ٤٤٥ ، وغيرِها ، أو باللَّوْن الأخضر إنْ لم يكن فيها خلاف ، كما في الأبيات ٩٦ ، ٥٤٥ ، ٨٤٥ ، وغيرها .

فإِنْ ذُكِرَتِ السورةُ بِذِكْرِ مُجاوِرَتِها نحو: (وَتَحْتَ النَّمْلِ)، (وَمِنْ تَحْتِ رَعْدِهِ)،

( وَتَحْتَ الْفَتْحِ) ، ( وَفَوْقَ الطُّورِ) ، كما في الأبيات ٩٩ ، ٢٩٤ ، ٢٠٤ ، ٢٧٧ \_ وغيرها \_ فإنَّ الرقمَ يُوضَعُ بَيْن الكلمتَيْن .

وقد يُوضَعُ أعلىٰ كلمةِ (فَوْق) ، أو (تَحْت) ، كما في الأبيات ٥٩٢ ، ٦٣٦ ، ٨٤٨ .

وقد يُوضَعُ الرقمُ بَيْنِ الكلمتَيْنِ القرآنيَّتَيْنِ إذا لم تُوافِق أيُّ منهما لفظَ الموضع الذي ذُكِرَتا فيه من السورة؛ لِبَيانِ أنَّ اللَّفظَ هنا ليس كاللَّفظِ المَذكورِ في الأبيات كما في البيت ٩٨٥، وغيرِه، مع وَضْعِ سهم صغيرٍ - بالأزرقِ - يُشير إلى الحاشية الَّتي كُتِبَ فيها لفظُ الموضعِ المَقصودِ من السورة بحجمٍ صغيرٍ أيضاً.

وقد يُكتَفىٰ بِوَضْعِ الرقمِ واللَّفظِ المَقصودِ من السورة في الحاشية ، كما في البيت ٥٩٥ .

وقد يُوضَعُ بِجوارِ الرقمِ ثلاثُ نِقاطٍ لِبَيانِ وجودِ مَواضعَ أُخَرَ لِلَّفظِ المَذكور ، واحدٌ أو أكثر ، كما في الأبيات ٤٤٧ ، ٩٤٤ ، ٤٩٤ ، ٩٩٥ ، ٦٤٤ ، وغيرها .

\_الخَطُّ الأزرقُ الْأُفُقيّ يُوضَعُ تَحْتَ الكلمةِ القرآنيَّة ، سواءٌ ذُكِرَتِ الكلمةُ كاملةً على اللَّفظِ القرآنيِّ ، كما هو الغالبُ على القصيدة ، أو ذُكِرَ بعضُها \_ كما في الأبيات ٤٨٦ ، ٤٥٥ ، وغيرِها \_ ولو حرفٌ واحدٌ منها ، كما في الأبيات الأبيات ٢٧٥ ، ٢٦٦ ، ٢٧٥ ، وغيرِها .

مع مُلاحَظةِ أَنَّ هذا الخَطَّ قد يَمتدُّ لِيشملَ أكثرَ من كلمةٍ قرآنيَّةٍ إذا كانت هذه

الكلماتُ مُتتابِعاتٍ في الآية الواحدة ، كما في الأبيات ١٠٨ ، ١١٥ ، ١١٧،

وإذا انتهى الخُطُّ الأزرقُ بِزائدةٍ مُتَّجِهَةٍ إلى أعلى هكذا: (一) (一) (一) فهذا يواذا انتهى الخُطُّ الأزرقُ بِزائدةٍ مُتَّجِهَةٍ إلى أعلى هكذا: (一) (一) (一) فهذا يعني أنَّ الكلمةَ القرآنيَّةَ المَذكورةَ في البيت غيرُ كاملةٍ مُقارَنَةً بِلَفْظِها الأصليّ في القرآن، فإنْ كانتِ الزائدةُ في مقابلةِ أوَّلِ الكلمةِ فتعْني أنَّ النقصَ من أوَّلِها، كما في الأبيات ٢١١، ٢١٨، ٣٢٩، وغيرِها، وإنْ كانت في آخِرِها فالنقصُ من آخِرِها، كما في الأبيات ٢١٠، ٢١٧، ٢١٧، ٢٩٧، ٣٩٦، ٣٩٦، وغيرِها، وإنْ كانتِ الزائدةُ في الطرفيْن فالنقصُ من أوَّلِها وآخِرِها، كما في الأبيات وغيرِها، وإنْ كانتِ الزائدةُ في الطرفيْن فالنقصُ من أوَّلِها وآخِرِها، كما في الأبيات ٥٨٣، ٥٥٩، وغيرها .

مع مُلاحَظةِ أَنَّ الكلمةَ القرآنيَّةَ الَّتي ذُكِرَتْ في النظم بِنقصِ بعضِ حروفِها سوف تُكتَبُ بِطريقةٍ تُبَيِّنُ هذا النقصَ ، مع ما تَقَدَّمَ من وضعِ الخَطِّ الأزرقِ ذي الزائدة . أمَّا إذا كانت الكلمة فيها حروفٌ زائدةٌ عن أصل الكلمة القرآنيَّة فإنَّ الخَطَّ يَمتدُّ تَحْتَ حروفِ الكلمة القرآنيَّةِ فقط دون الحروفِ الزائدة ، كما الهاء في كلمة: (كَنْ مَا للهاء في كلمة: (كَنْ مَا للهاء في البيت ٢٥٤ ، وألف الإطلاق في (يُنَزِّلا) في البيت ٢٦٤ . وقد لا يُوضَعُ الخَطُّ الأزرقُ أَلْبَتَّةَ إذا كانت الكلماتُ لِتوضيحِ حُكمِ الوقفِ أو الابتداء - مَثلاً - كما في البيت ٩٣٤ .

وقد يُوضَعُ رأسُ سهمٍ في طرفِ الخَطِّ الأزرقِ لِبَيانِ انتماءِ الكلمتَيْنِ القرآنيَّتَيْن

لِمَوضعٍ واحدٍ وإنِ انفصَلا في النظم، كما في الأبيات ٢٥٣، ١٥٧، وغيرِها، أو انتماء قِسْمَي الكلمة الَّتي قُسِمَتْ على شطرَيْن في بيتٍ ـ وليسا على مستوى واحدٍ \_ لكلمة واحدة، كما في الأبيات ٥٠، ٢٥٦، ٢٥٧، وغيرِها، أو كانا على مستوى واحدٍ لكنَّ الفصل كان في حرفٍ مُشَدَّدٍ، كما في البيت ٤٣٥، وغيرِه، وقد يَدلُّ على انتماء القراءة لبعض المَرموزِ لهم دون بعضٍ، كما في البيت ١٥٨. فإنْ وُضِعَ رأسُ السهم بِجوارِ رقم آيةٍ فهو \_ كما تَقَدَّم \_ للإشارة إلى الحاشية الَّتي فإنْ وُضِعَ رأسُ السهم بِجوارِ رقم آيةٍ فهو \_ كما تَقَدَّم \_ للإشارة إلى الحاشية الَّتي كُتِبَ فيها لفظُ الكلمة القرآنيَّة الَّتي لم تُذْكَرْ بِلفظِها في النظم، كما في الأبيات كُتِبَ فيها لفظُ الكلمة القرآنيَّة الَّتي لم تُذْكَرْ بِلفظِها في النظم، كما في الأبيات وغيرها .

ـ قد تُكتَبُ الكلمةُ القرآنيَّةُ في النَّصِ بصِلةِ هاء الضمير ، أو ميمِ الجَمْع ؛ للوزنِ مع أنَّها في آيتِها غيرُ مَوصولةٍ لِوقوعِها قَبْلَ ساكن ، أو أنَّ القارئَ المَذكورَ ليس مِن مَذهبه الصِّلة ، فحينئذٍ تُلوَّنُ الصِّلةُ بالأحمر لِبَيانِ زِيادتِها على أصلِ الرسم ، ويُوضَعُ الخَطُّ الأزرقُ تَحْتَ الكلمة القرآنيَّةِ فقط دون الصِّلة لِبَيانِ أنَّها غيرُ مَوصولةٍ في آيتها ، أو عند القارئ المَذكور ، كما في الأبيات ١١٧ ، ١٣٤ ، ١٥٥ ، وغيرِها . وضِعَتْ حروفٌ حمراءُ صغيرة فَوْقَ نظيراتِها مِن رُمُوزِ القُرَّاءِ الحَرْفِيَّةِ الَّتي في أوائل بعض الكلمات .

أمَّا الرُّموزُ الكَلِمِيَّة ، والأسماءُ الصَّريحة ، وما في حُكمِها ، فقد وُضِعَ تَحْتَها خَطُّ الرُّموزُ الكَلِمِيَّة ، والأسماءُ الصَّريحة ، وما في حُكمِها ، فقد وُضِعَ الخَطُّ تَحْتَها بالأحمر ، فإنِ اتَّصَلَتْ بضمير ، أو بحرفِ جَرّ ، أو ما شابَهَ ، وُضِعَ الخَطُّ تَحْتَها

فقط دون ما اتَّصَلَتْ به، كما في الأبيات ٥، ٥٥، ١، ١، ١، ١، ١، وغيرِها. وغيرِها. ولم يُوضَعْ هذا الخَطُّ في عنوان الباب، أو المذهبِ النحويّ كما في البيت ٧٩٩. ولم تُلوَّنْ أجسامُ الحروفِ المتَّصلةِ ببعضِها بأكثرَ من لَوْنٍ ؛ حتَّىٰ لا تَتراكبَ أو تنفصلَ عن بعضِها أثناءَ الطباعة، كما هو مُشاهَدُّ في كثيرٍ من الطبعاتِ الملوَّنة. وضعُ رُمُوزِ القُرَّاءِ داخلَ مستطيلٍ يَعني تَكَرُّرَ هذا الرمز، ولهذا التَّكرُّرِ صُورتان: الأُولىٰ: أَنْ يُوضَعَ الرمزُ فَوْقَ الضمير العائدِ علىٰ كلمةٍ مُتقدِّمةٍ جاء فيها الرمزُ، وغيرِها. كما في الأبيات ٢٦١، ١٩١، ١٩٩، ١٩١، ٣٢٨، ٣١٦، وغيرِها. الثانية: أَنْ يُوضَعَ الرمزُ فَوْقَ الكلمةِ التَّتي بها رمزُ مُكرَّر، كما في الأبيات ٢٠٨، ٤٠٤، وغيرِها.

وقد وُضِعَتِ الرموزُ داخلَ المستطيلِ أيضاً \_ للإيضاح \_ في الأبياتِ الَّتي ذَكَرَ الناظمُ فيها هذه الرموزَ في المُقَدَّمة ، وهي الأبيات ٤٩ \_ ٥٢ .

- وُضِعَتْ حروفُ الأحكام - المذكورةُ في النظم - بالأزرق فوقها ؛ لِمَزيدٍ من البَيان ، نحو : حروفِ الإدغام بغُنَّةٍ في البيت ٢٨٧ ، ومخارجِ الحروف في البيتيْن . ١١٥٨ ، وصفات الحروف في الأبيات ١١٥٨ - ١١٥٥ ، وصفات الحروف في الأبيات ١١٥٨ - ١١٥٥ ،

ووُضِعَتْ داخلَ مستطيلٍ فوقَ الكلمةِ أو الضميرِ العائدِ إليها ، كما في البيت ٢٨٨ ، ١١٥٧ ، حتَّىٰ وإنْ لم تُفَصَّلْ هذه الحروفُ ، كما في حروف الاستعلاء في البيت ٣٤٤ ، وبعض أبيات باب مخارج الحروف ، كالأبيات ١١٣٨ - ١١٤٧ ،

أوْ فُصَّلَتِ الحروفُ كما في البيت ٣٥١ .

\_ وُضعَتْ \_ بالأَسود \_ أرقامُ بعض الأبيات الَّتي فيها أمثلةٌ على القواعد العامَّة للقَصيدة فَوْقَ الكلمات الدالَّة على هذه القواعد، وأُتْبعَتْ بوَضْع ثلاث نقاط لبَيان وجود مَواضعَ أُخَرَ ، كما في الأبيات ٤٧ ، ٥٦ ، ٥٦ ، ٥٥ ، وغيرها . \_ وُضعَتْ \_ بالأخضر \_ أسماءُ بعض السُّور في الحاشية عند السُّور الَّتي جُمعَتْ في ترجمة واحدة ، كما في الأبيات ٩٦٠ ، ١٠٢٩ ، ١٠٢٩ ، ١٠٣٣ ، وغيرها ، مع وضع خَطِّ أخضر قائم ( | ) عند موضع ابتداء هذه السُّور في الأبيات . \_ وُضعَت الكلمةُ القرآنيَّةُ الَّتي وقَع فيها خلافٌ بين القُرَّاء ولم يَذْكُر الناظمُ لَفْظَها \_لضيق النظم مَثلاً \_ في الحاشية بخَطِّ صغير لبَيانها ، مع إعادة رقم آيتها فَوْقَها بالأزرق ، والإشارة إليها من المَتن بسهم أزرق ، كما في الأبيات ٢٥٠ ، ٨٠٩ ، ٩١١ ، وغيرها . ومثلُ ذا إذا ذَكَرَ جزءاً من الكلمة يَصعُب معه على المُبتدئ معرفةُ الكلمة المقصودة ، كما في الأبيات ٦٤١ ، ٦٤٤ ، ٦٩٦ ، وغيرها . وكذا فُعلَ في الكلمة القرآنيَّة الَّتي ذَكَرَ الناظمُ في موضعها ألفاظاً من بابها بدلاً من لفظها الذي وَرَدَتْ به في موضع وُرُود الحُكم ، كما في الأبيات ٤٥٨ ، ١٩٨ ، ٦٣٨ ، وغيرها . فإنْ كانت الكلمةُ القرآنيَّةُ لا خلافَ فيها ؛ بأنْ جاءت لتقييد المَوْضع ، مَثلاً \_ ذُكرَ لفظُها في النظم أوْ لم يُذْكَر \_ فإنَّ الرقمَ والسهمَ قد جُعلا باللَّوْن الأخضر ،كما في الأبيات ٢٥٠، ٥٤٨، ٩٣٥، وغيرها. وقد تَقَدَّمَت الإشارةُ إلى بعض ما ذُكرَ هُنا.

\_ فُصِلَ \_ في بعضِ المَواضع \_ بين كلماتِ الحُكم الواحدِ بِمسافةٍ مُعتبَرة ؛ لِبَيانِ تفصيل الأحكام ، كما في الأبيات ٦٢٦ ، ٧٧٧ ، ٧٧٦ ، وغيرها .

\_ وُضِعَتْ فاصلةٌ (،) بين المَواضع الَّتي لم يَفْصِلْ فيها الناظمُ بين حُكمَين بواوِ الفَصل ، كما في الأبيات ٥٨٨ ، ٩٤٧ ، ٩٥٠ ، ٩٦٣ ، وغيرها .

وقد تُوضَعُ الفاصلةُ مع وجودِ واوِ الفصلِ ؛ زيادةً في الإيضاح خاصَّةً في المَواضع الَّتي قد يُظَنُّ فيها عدمُ انتهاء الحُكم واتِّصالُه بِما بَعْدَه ، كما في الأبيات ٤١٤، الَّتي قد يُظَنُّ فيها عدمُ انتهاء الحُكم واتِّصالُه بِما بَعْدَه ، كما في الأبيات ٤١٤،

وقد لا تُوضَعُ الفاصلةُ ويُكتَفي بإبعاد المسافةِ بين الحُكمَيْن ، كما في الأبيات . ٥٧١ ، ١١٣ ، ١٠٣٢ ، وغيرها .

أمَّا السُّورُ الَّتي ذُكِرَتْ في ترجمةٍ واحدة ، فقد كان الفَصْلُ بينها \_ كما تَقَدَّمَ \_ بِوَضعِ خَطٍّ أخضر قائمٍ بَعْدَ انتهاءِ كُلِّ سورةٍ منها ، وقد تَقْتَرِنُ به فاصلةٌ أيضاً إذا اتَّسَعَ المكانُ لِذلكَ ، كما في الأبيات ٩٦٣ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، وغيرِها ، مع وضع السمِ السُّورةِ في الحاشيةِ بالأخضر بخطٍ صغير ، كما تَقَدَّمَ ، ويَبدأُ ذلكَ عند سورة لُقمان .

وقد يُرفَعُ هذا الخَطُّ القائمُ عن مُستوى الكلماتِ لِعَدَمِ الفَصْلِ بَيْنَ كلمتَيْن من سُورتَيْن مُختلفتَيْن مُتَّفِقَتَيِ الحُكم ، مع بَيانِ انتهاءِ سورةٍ وابتداء أُخرى ، وقد وَقَعَ ذلكَ في موضع واحدٍ فقط بَيْنَ النازعاتِ وعَبَس في البيت ١١٠١ .

- في الكلماتِ القرآنيَّةِ: كُتِبَ تنوينُ الرفعِ المُتطابقُ هكذا: (مُ) ، وكُتِبَ تنوينُ النصبِ المُتَتابِع هكذا: (م) خِلافاً لِهيئةِ الضبطِ المستعمَلةِ في أكثر مصاحفِ المَشارِقةِ المطبوعة . ووُضِعَ السكونُ المستدير (٥) على الألِفِ والواوِ والياءِ ؛ دلالةً على زيادتها رسماً ، فإنْ وُضِعَ على غيرِها من حروفِ الكلمة القرآنيَّةِ دَلَّ هذا على سكونِ هذا الحرفِ سكوناً عارضاً في البيت للحِفاظِ على وَزْنِه . هذا على سكونِ هذا الحرفِ سكوناً عارضاً في البيت للحِفاظِ على وَزْنِه . وأذا كانتِ الواوُ جُزءاً من الكلمةِ القرآنيَّة لم تُعْتَبَرْ واوَ الفَصْل في الغالب، ووُضِعَتْ فاصلةٌ بَيْنَ الحُكمَيْن ، كما في الأبيات ٥١٤ ، ٤١٧ ، ١٤ ، وغيرها .

- أسماءُ السُّورِ الواردةِ في النظم بِمُسَمَّى بعضِ كلماتِها ، أو حروفِها ، نحو: طه ، طس ، اقْرَأْ ، وَالنَّازِ عَاتِ ، ص ، سُبْحَانَ ، يس ، اقْتَرَبَت ، الظُّلَّة ، كاف ، قَدْ أَفْلَحَ ، سَالَ ، إِذَا وَقَعَتْ ، وغيرها : لم تَأْخُذْ حُكمَ الكلماتِ القرآنيةِ الأُخرى الواردةِ في النظم مِن حيثُ الكتابة والضبط ؛ لِبَيانِ أَنَّ المقصودَ من ذِكْرِها في الأبياتِ إنَّما هو تَسميةُ السُّورِ ليس إلَّا ، مع وضوحِ كيفيَّةِ اللَّفظِ بها . يُنظَر الأبيات ٢٦١ ، ٢٩٠ ، ٣٠٧ ، ٣٠٢ ، وغيرها .

وأمَّا حروفُ فَواتِحِ السُّورِ الَّتي ذُكِرَتْ في النظم كالفاظِ قرآنيَّةٍ فيها أحكامٌ قرائيَّةٌ فقدْ حاولتُ ـ قَدْرَ جَهْدي ـ الإبقاءَ على رسمِها المعروفِ في المصاحف ، مع ضبطِها بالحركاتِ وغيرِها بالحُمْرَة ، آمِلاً أن يكونَ هذا الضبطُ المقترَحُ فاتحة خيرٍ لِضبطِ فَواتح السُّورِ ضبطاً كاملاً في المصاحفِ الشريفةِ مُستقبلاً ، إن شاء

اللَّهُ تعالىٰ . يُنظَر الأبيات ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ٢٨٣ ـ ٧٣٨ ، ٧٤١ ، وغيرها . وغيرها . وغيرها اللَّهُ تعالىٰ ، أو الراوي ، أو العَلَمُ ، بِاسمٍ أو لَقَبٍ أو وَصْف ، تَصْعُبُ معه معرفةُ مَنِ المقصود : كُتِبَ اسمُه الَّذي يُعْرَفُ به ـ داخلَ مستطيل ـ فَوْقَ هذه المَواضع ؛ لِبَيانِ مَن هو . يُنْظَر : أَحْمَد : في الأبيات ٥٠٩ ، ٥٠٨ ، ١١٣٢ ، وأمام النَّحُو : ٣٧١ . وشَيْخُه : ٨٥٧ ، وعُثْمَان : ٢٤٧ ، واللَّيْث : ١٠٥ ، ١ ، وامَام النَّحُو : ٣٧١ . كذا إذا ذُكِرَ بِاسمٍ يَلتبسُ بِغَيْرِه ، مِثل : حَفْص : في البيت ٥٠٠ . كا واللَّهُ تعالى الْمُوفَق .

أمَّا ما يَتعلَّقُ بفُروق نُسَخ «الشاطبيَّة» المخطوطة ، وتعليقاتِ ونصوصِ الشُّرَّاح التَّي تُفِيدُ في ضبطِ وتَقْوِيمِ النَّصّ ، وكذا استدراكاتِهم \_ وغيرِهم \_ على بعضِ أبياتِها ، فستأتي \_ إِنْ شاء اللَّهُ تعالىٰ \_ في قِسمٍ خاصّ ، تحتَ عنوان : تعليقات علىٰ مَتن الشاطبيَّة .

وقدِ اكتفَيتُ بضبطٍ واحدٍ في الكلمات الَّتي وَرَدَتْ في النُّسَخ بأكثرَ من ضبطٍ، أو نَصَّ الناظمُ أو أحدُّ من الشُّرَّاحِ على جواز ذلك فيها، واخترتُ \_قَدْرَ جَهْدي \_ أَرْجَحَ الأقوالِ ، ونصَصْتُ على بقيَّتِها في التعليقات على المَتن .

واللَّهُ تعالى الْمُوَفِّق .

وصلَّى اللَّهُ وسَلَّمَ على سَيِّدِنا محمَّدٍ وآلِه وصَحْبِه، والحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمين.

\* \* \* \* \*

# \_ قَصِيدَة « حِرْز الْأَمَانِي ، وَوَجْه التَّهَانِي » : - بَابُ إِدْغَامِ الْحَرْفَيْنِ الْمُتَقَارِبَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَفِي كَلِمَتَيْن . . . . . . . . . . . . . . \_ بَابُ الْهَمْزَ تَيْنِ مِنْ كَلِمَة ..... ـ بَابُ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْن .....

| _ بَابُ وَقْفِ حَمْزَةَ وَهِشَامٍ عَلَى الْهَمْز                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| _بَابُ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَام                                                  |
| _ ذِكْرُ ذَالِ إِذْ                                                                |
| _ ذِكْرُ دَالِ قَدْ                                                                |
| _ ذِكْرُ تَاءِ التَّأْنِيث                                                         |
| _ ذِكْرُ لَامِ هَلْ وَبَلْ                                                         |
| _ بَابُ اتِّفَاقِهِمْ فِي إِدْغَامِ إِذْ وَقَدْ وَتَاءِ التَّأُنِيثِ وَهَلْ وَبَلْ |
| _ بَابُ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا ٢٤                                           |
| _بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِين٢٥                             |
| _ بَابُ الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ                            |
| _ بَابُ مَذْهَبِ الْكِسَائِيِّ فِي إِمَالَةِ هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْوَقْف       |
| _ بَابُ الرَّاءَات                                                                 |
| _بَابُ اللَّامَات                                                                  |
| _بَابُ الْوَقْفِ عَلَىٰ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ٣١                                      |
| _1.4_                                                                              |

| _ بَابُ الْوَقْفِ عَلَىٰ مَرْسُومِ الْخَطِّ      |
|--------------------------------------------------|
| _ بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الْإِضَافَة   |
| _ بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي الزَّوَائِد            |
| _ بَابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ: سُورَةُ الْبَقَرَة ٣٧ |
| _ سُورَةُ آلِ عِمْرَان                           |
| _ سُورَةُ النِّسَاء                              |
| _سُورَةُ الْمَائِدَة                             |
| _ سُورَةُ الْأَنْعَامِ                           |
| _ سُورَةُ الْأَعْرَاف                            |
| _ سُورَةُ الْأَنْفَال                            |
| _ سُورَةُ التَّوْبَة                             |
| _ سُورَةُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ            |
| _سُورةُ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ                |
| _سُورةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ              |
| _ 1 . 4 _                                        |

| _ سُورَةُ الرَّعْد                           |
|----------------------------------------------|
| _سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام     |
| _ سُورَةُ الْحِجْرِ                          |
| _ سُورَةُ النَّحْل                           |
| _ سُورَةُ الْإِسْرَاء                        |
| _ سُورَةُ الْكَهْف                           |
| _ سُورَةُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَام ٦٩    |
| _ سُورَةُ طه                                 |
| _سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَام |
| _ سُورَةُ الْحَجّ                            |
| _ سُورَةُ الْمُؤْمِنِين                      |
| _ سُورَةُ النُّور                            |
| _ سُورَةُ الْفُرْقَان                        |
| _ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ                       |
| _11                                          |

| ۷٥ | _ سُورَةُ النَّمْل                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | _سُورَةُ الْقَصَص                                                                                       |
| ٧٦ | _ سُورَةُ الْعَنْكَبُوت                                                                                 |
| ٧٧ | _ وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ إِلَىٰ سُورَةِ سَبَأَ                                                         |
|    | _سُورَةُ سَبَإٍ وَفَاطِر                                                                                |
|    | ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                   |
| ۸. | _ سُورَةُ وَالصَّافَّات                                                                                 |
| ۸. | _ سُورَةُ ص                                                                                             |
|    | _ سُورَةُ الزُّمَرِ                                                                                     |
|    | _ سُورَةُ الْمُؤْمِنِ                                                                                   |
|    | _ سُورَةُ فُصِّلَتْ                                                                                     |
|    | _سُورَةُ الشُّورَلٰي وَالزُّخْرُفِ وَالدُّخَان                                                          |
|    | _سُورَةُ الشَّرِيعَةِ وَالْأَحْقَاف                                                                     |
| ۸۳ | _ وَمِنْ سُورَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰي سُورَةِ الرَّحْمَانِ عَزَّ وَجَلَّ |
|    | _111_                                                                                                   |

| Λο              | ·                                         | _ سُورَةُ الرَّحْمَانِ عَزَّ وَجَلَّ    |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٨٥              | <b>&gt;</b>                               | _ سُورَةُ الْوَاقِعَةِ وَالْحَدِيد      |
| 人乙              | ٍ سُورَةٍ نَ                              | _ وَمِن سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ إِلَى    |
| ۸٧              | الْقِيَامَة الْقِيَامَة                   | _وَمِنْ سُورَةٍ نَ إِلَىٰ سُورَةٍ       |
| ٨٨              | مورَةِ النَّبَأَ                          | _ وَمِنْ سُورَةِ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ سُ |
| $\wedge \wedge$ | رَةِ الْعَلَقِ                            | _ وَمِنْ سُورَةِ النَّبَإِ إِلَىٰ سُورَ |
| ۹.              | برِ الْقُرْآن                             | _ وَمِنْ سُورَةِ الْعَلَقِ إِلَىٰ آخِ   |
| ۹.              | •                                         | _ بَابُ التَّكْبِيرِ                    |
| 91              |                                           |                                         |
| ٩٣              | <b>*</b>                                  | _ خَاتِمَةُ النَّطْمِ                   |
|                 |                                           |                                         |
| 90              | متَعْمَلَةِ فِي الضَّبْطِ والتَّلْوِينِ د | _بَيَانُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُسْ       |
| ١.              | · Y                                       | _فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَات                |
|                 | * * * * *                                 |                                         |
|                 | _111_                                     |                                         |

|                                        |               |                              | 1 | ı                               |          |                                    |  |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------|---|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|
|                                        | ء ہ ر         |                              |   | نافع                            | î        |                                    |  |
| حمزة والكسائيّ وشعبة                   | صُحْبَة       |                              |   | قالون                           | ب        |                                    |  |
|                                        |               | l                            |   | ورش                             | ج        |                                    |  |
|                                        |               |                              | ŀ |                                 |          | _                                  |  |
|                                        |               |                              |   | ابن کثیر                        | د        |                                    |  |
| حمزة والكسائيّ وحفص                    | صِحاب         |                              |   | البزّي                          | ھـ       |                                    |  |
|                                        |               | l                            |   | قنبل                            | ز        |                                    |  |
|                                        |               |                              |   |                                 | _        |                                    |  |
| 1 1 11.                                | 6 -           |                              |   | أبوعمرو                         | ح        |                                    |  |
| نافع وابن عامر                         | عَمَّ         |                              |   | الدوريّ<br>السوسيّ              | ط        |                                    |  |
|                                        |               | l                            |   | السوسي                          | ي        |                                    |  |
|                                        |               | l                            |   | ابن عامر                        | 2        | ". ".<br>", a,                     |  |
| نافع وابن كثير وأبو عمرو               | سَما          | 2 D                          |   | هشام                            | د ل      | الإنْ ف                            |  |
| و بن میر و بر میرو                     | <u> </u>      | -<br>م نور                   |   | ابن ذكوان                       | ٩        | رُمُوزُ الإنْفِرَادِ الْحَرْفِيَّة |  |
|                                        |               | رُمُّـوزُ الإِجْتِمَاعِ الْـ |   | <b>3</b> 9 - 7 9.               | <u> </u> | " في<br>" في                       |  |
|                                        |               |                              |   | عاصم                            | ن        | 14                                 |  |
| ابن كثير وأبوعمرو                      | حَقّ          | الْكَلِمِيُّة                |   | شعبة                            | ص        |                                    |  |
| ٠٠ - در رو                             | _             |                              |   | ·<br>حفص                        | ع        |                                    |  |
|                                        |               | l                            |   |                                 | H        |                                    |  |
|                                        |               | 1                            |   | حمزة                            | ف        |                                    |  |
| ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر           | نَفَر         |                              |   | خلف                             | ض        |                                    |  |
|                                        |               |                              |   | خلَّاد                          | ق        |                                    |  |
|                                        |               | 1                            |   |                                 |          |                                    |  |
|                                        |               | 1                            |   | الكسائيّ                        | ر        |                                    |  |
| نافع وابن كثير                         | حِرْمِيّ      |                              |   | أبو الحارث                      | س        |                                    |  |
|                                        |               |                              |   | الدوريّ                         | ت        |                                    |  |
|                                        |               |                              |   |                                 |          |                                    |  |
|                                        |               |                              |   | الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائيّ |          |                                    |  |
| الكوفيون ونافع                         | حِصْن         |                              |   | القرَّاء السبعة إلَّا نافعاً    | خ        | = 1                                |  |
| _                                      |               |                              |   | الكوفيون وابن عامر              | ذ        | رموز الاجتماع الكرفية              |  |
|                                        |               |                              |   |                                 |          | ئىلى ئ                             |  |
| رَّاءِ وَالرُّوَاةِ فِي الشَّاطِبِيَّة | رُمُوزُ الْقُ |                              |   | الكوفيون وابن كثير              | ظ        | ا پُر<br>پایر                      |  |
|                                        |               |                              |   | الكوفيون وأبوعمرو               | غ        | ,,3,                               |  |
| تردينَ وَمُجْتَمِعِينَ                 | منه           |                              |   | حمزة والكسائيّ                  | ش        |                                    |  |